# الدَّرَارِيُّ المُضِيَّةُ

فِي شُرْحِ

# لامِيّة شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَهُ الله

تأليف:

أبي عبد الرحمن عمرو بن محمد بن علي الفضلي

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين

#### مقدمة

#### بِنْ \_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيِرُ ٱلرَّحِي \_\_ِ

الحمدُ لله رَبِّ العَالمين، حَمْدَا يليقُ بِجَلَالِ رَبِّنَا وعَظِيْمِ سُلْطَانِهِ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله الوَاحِدُ الأَحَدُ، الذي لم يَتَّخِذْ صَاحِبَةً ولا وَلَدًا، وأشهدُ أن محمدا عَبْدُهُ ورَسُوْلُهُ، وصَفِيَّهُ مِن خَلْقِهِ وخَلِيْلُهُ، صَلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد:

فهذا شَرْحٌ مُحْتَصَرٌ لِلَامِيَّةِ شَيْخِ الإسلامِ رَحَمُ اللَّهُ حَرِصْتُ على إيضاحِهِ وتَقْرِيْبِهِ؛ ليكونَ بَاكُوْرَةً لطُلَّابِ العِلمِ في دِرَاسَةِ المعتقدِ الصَّحِيحِ، وأَخْلَيْتُهُ مِن ذِكْرِ الشُّبُهَاتِ والجَوَابِ عنها؛ إذ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، ومِن قَوَاعِدِ الطَّلَب: تَأْسِيْسُ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ قَبْلَ التَّعَرُّضِ لكَشْفِ الشُّبُهَاتِ؛ فإنَّ الطَّلَب: تَأْسِيْسُ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ قَبْلَ التَّعَرُّضِ لكَشْفِ الشُّبُهَاتِ؛ فإنَّ القُلُوبَ ضَعِيْفَةٌ والشُّبَة خَطَّافَةٌ، وكَمْ مِن شُبهَةٍ لَرُبَّهَا وَقَعَت في قَلْبِ الطَّالِب، ثم صَعُبُ إخْرَاجُهُا مِن قَلْبِهِ؛ لِعَدَمِ رُسُوخِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ في الطَّالِب، ثم صَعُبُ إخْرَاجُهُا مِن قَلْبِهِ؛ لِعَدَمِ رُسُوخِ العَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ في قلْبِهِ، وحَرِصْتُ على التَّوسُّطِ في ذكرِ الأدلةِ من الكتابِ والسنةِ؛ إذ أَنَّهُ كتابٌ مُحَرِّمُ وتَرَكْتُ التَّوسُّعِ في ذكرِ المَسَائِلِ المُتعَلِّقةِ بِمَسَائِلِ العقيدةِ المَدَّورةِ طَلَبَا للاخْتِصَارِ واللهُ المستعان، وعليه التُّكُلَانُ، والحمدُ للهِ رَبِّ المَالِين، وصَلَّى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبهِ وسَلَّم.

# مقدمات متعلِّقةً باللامية ومؤلفِهَا:

# الأولى: ترجمةُ شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللَّهُ.

هو أحمدُ بنُ عبدِ الحليمِ بنِ عبدِ السلامِ بنِ تَيْمِيَّة شيخُ الإسلام وعلمُ الأعلام بحرُ العلوم.

ولد في (٦٦١) وتوفي (٧٢٨) وترجمتُهُ عجيبةٌ فإنَّهُ كان آيةً من آيات الله في العلم والعمل والصبر وسائر خصال الخير حتى عرف بشيخ الإسلام فرحمه الله رحمة واسعة.

#### الثانية: هل صحت اللامية لشيخ الإسلام رَحَمُ اللَّهُ ؟

الجواب: لم تثبت اللاميةُ لشيخِ الإسلامِ وَحَمَهُ اللهُ بطريقِ صحيحٍ، ولكنّها اشتهرت عنه في العُصُورِ المتأخرةِ، وقد وُجِدَت ضِمْنَ مخطوطاتٍ فيها كُتُبُ لشيخِ الإسلامِ وَحَمَهُ اللهُ، قبلها رسائلُ له، وبعدها رسائلُ له، والأمرُ واسعٌ في ذلك إن شاء الله، فإنّ الذي فيها من المعتقدِ هو ما يُقرِّرُهُ شيخُ الإسلام وَحَمَهُ اللهُ، وعما يُشكِّكُ في نِسْبَتِهَا عَدَمُ ذِكرِ تلاميذِهِ لهذه المنظومةِ مع المُمسيّبَهَا، وأيضا قد ذكرَ شيخُ الإسلامِ وَحَمَهُ اللهُ بيتا من أبياتها فقال كها في مجموع الفتاوى (٦/ ٢٩٧): وَقَدْ أَنْشَدَ فِيهِمُ المُنْشِدُ:

قُبْحًا لِمَنْ نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ ... فَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ.ا.هـ

لدُّراريُّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_\_

ويَدُلُّ على ذلك أيضا ما جاء في بعض النُّسَخِ من اللامية أنَّ القُرْآنَ قَدِيْمٌ وقد أَنْكَرَ هذا اللفظ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ في عَدَدٍ من كُتُبِهِ والله أعلم.

وقد جزم العلامة بكر أبو زيد رَحِمَهُ ألله بعدم صحتها في المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ص(٧٢) وقال العثيمين رَحِمَهُ ألله: الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ. شرح السفارينية ص(٤٢٧).

# الثالثة: مباحثُ القَصِيْدَةِ إجمالًا.

القصيدةُ سِتَّةَ عَشَرَ بيتا ذكرَ فيها شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ اثني عشر أصلا من أصول أهل السنة والجهاعة وهي:

الأول: الوَاجِبُ نَحْوَ الصَّحَابَةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ.

الثاني: الوَاجِبُ نَحْوَ آلِ بيتِ النبي عَلَيْةِ.

الثالث: عقيدةُ أهلِ السُّنَّةِ في القرآن.

الرابع: وجوبُ تعظيمِ الكتابِ والسنةِ والاحتجاج بهما وتحريمُ التَّعَرُّضِ للمَّابِعِ: وجوبُ تعظيمِ الكتابِ والسنةِ والاحتجاج بهما وتحريمُ التَّعَرُّضِ لهما بتحريفٍ أو تأويلِ فَاسِدٍ.

الخامس: عقيدةُ أهلِ السنةِ في صِفَاتِ الله جَلَّ وعَلَا.

السادس: إثباتُ رؤيةِ المؤمنينَ لِرَبِّهِم جَلَّ وعَلَا في الآخرة.

السابع: إثباتُ صِفَةِ النُّزُولِ لله جل وعلا حَقِيْقَةً.

الثامن: إثباتُ المِيْزَان. التاسع: إثباتُ الحَوْض. العاشر: إثباتُ الصِّرَاط. الثامن: إثباتُ الصِّرَاط. الحادي عشر: الإيهانُ بالجَنَّةِ والنَّار.

الثاني عشر: إثباتُ عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيْمِهِ وفِتْنَتِهِ.

وأشار إلى مسألتين عظيمتين:

الأولى: مسألةُ التَّوَسُّل. والثانية: أَفْعَالُ الله كُلُّهَا لِحِكْمَ عَظِيْمَة.

ولَعَلَّهُ حَرِصَ فِي المنظومةِ أَن يَذْكُرَ عددا من المسائل التي اشتهر النزاع فيها مع أهل البدع، فلهذا لم تَكُن مُرتبةً على أُصُولِ الإيهان الستة، ولم يذكر فيها مباحث الإيهانِ بالملائكة والرُّسُلِ والقَدَرِ والكُتُبِ عدا القرآن، وذكر ما يتعلق بصفات الله إجمالا، ثم ذكر صفة الكلام، والنزول، وذكر رؤية المؤمنين لله، وعددا من مباحث اليوم الآخر.

#### نص منظومة شيخ الإسلام رَحَهُ أللَّهُ

يا سَائِلي عن مَذْهَبي وَعَقِيْدَتِي اسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّق فِي قَوْلِهِ حُبُّ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ لِي منْهَبُ ولِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَا وفَضَائِلُ" وأَقُوْلُ فِي القُرْآنِ ما جَاءَتْ بهِ وأَقُولُ قَالَ اللهُ جَالَ جَالَ اللهُ عَالَمُهُ وجَمِيْعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُهَا وأَرُدُّ عُهْدَتها إلى نُسقَّالهَا قُبْحًاً لَمِن نَبَذَ القُران وَرَاءَهُ والمُؤْمِنُونَ يَرُونَ حَقًّا رَبَّهُمْ وأُقِرُّ بالمِيْزَانِ والحَوْض الَّذِي وكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّم

رُزقَ الْهُدَى مَن لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ لا يَنْثَنَــي عَنْـهُ ولا يَتَبَــلَّلُ وَمَـودَّةُ القُرْبَى بَا أَتَـوسًلُ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنهُمْ أَفْضَلُ آيَاتُهُ فَهُ و الكَرِيْمُ" المُنْزَلُ والمُصْطَفَى " الهَادِي ولَا أَتَاقَلُ حَدِقًا كَمَا نَقَلِ الطِّرَازُ الأَوَّلُ وأَصُونُها عَن كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ وإذا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الأَخْطَلُ وإلى السَّمَاءِ بغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ أَرْجُ وْ بَأَنِّي مِنْهُ رَبَّا أَنْهُلُ فَمُ وَحِّدٌ '' نَاجِ وَآخَرُ مُهُمَ لُ''

<sup>(</sup>١) في نسخة: (ولكلهم قَدْرٌ وفَضْلٌ سَاطِعُ).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: (القديم)، وفي نسخة: (العظيم).

<sup>(</sup>٣) في نسخة: (للمصطفى).

وكَذَا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ عَمَلُ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ ويُسْأَل هَـذَا اعْتِقَـادُ الشَّـافِعِيِّ ومَالِـكٍ وَأَبِي حَنِيـنْفَةَ ثُـمَّ أَحْـمَدَ يُـنْقَلُ فإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيْلَهُمْ فَمُوَفَّتُ وإِنِ ابْتَدَعْتَ فَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ

والنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ ولِكُلِّ حَيٍّ عَاقِلِ فِي قَبْرِهِ

<sup>(</sup>١) في نسخة: (فَمُسَلَّمٌ نَاج).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: (وآخَرُ يُهْمَلُ).

#### [مقدمة المنظومة]

#### قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ:

يا سَائِلِي عن مَذْهَبِي وَعَقِيْدَتِي رُزِقَ الْهُدَى مَن لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ قَالَ الشَّارِحُ عَفَا الله عَنهُ: ذكر شيخ الإسلام رَحَهُ أَلَنَهُ في مقدمة هذه المنظومة، أنها كانت جوابا عن سائل سأله عن اعتقاده، فجعل الله سؤاله مِفْتاحَ خير، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزهري رَحَهُ أَللَهُ: «الْعِلْمُ خَزَائِنُ وَمَفَاتِيحُهَا الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ بَا اللهُ عَن اعتقاده، في وَعَلَى الله عن اعتقاده، في مَفَاتِيحُها الله عن الله عن الله عن الله عن والله والله والله والله والله والله العلم يحرص على النباهة، وتدوين الفوائد، وسؤال العالم والمدرس عها أشكل عليه، حتى ينتفع وينفع غيره.

والعقيدة: هي ما استقر في القَلْب من الاعتقادات.

وقد تكون حقا، وقد تكون باطلة، فعقيدة أهل السنة حتى، وعقيدة الرافضة والصوفية والجهمية باطلة.

والمذهَبُ-المرادُبه هُنَا-: ما يذهب إليه في اعتقاده.

أي: ما هو المعتقد الذي تتعبد لله به.

### وقولُهُ: رُزِقَ الْهُدَى من للهداية يسأل.

أي: أنَّ من طلبَ الهدايةَ وبحثَ عنها رزقَهُ الله الهِدَاية، قال الله جل وعلا: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]، وقال جل وعلا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَي \* فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْيُسْرَى \* وَأُمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى \* فَسَنْيسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿ وَاللَّهِ: ٥ -١٠]، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل، وفي قصص الصحابة ومن بعدهم عبرة وعظة في ذلك، فسلمانُ الفارسي رَضَّالِتُهُ عَنْهُ كَانَ فِي فَارْسِ عَلَى دَيْنِ المَجُوسِ، ثم انتقلَ إلى النَّصْرَ انِيَّةِ، فسافرَ إلى بُلدانٍ متعددةٍ، حرصا على الحصولِ على الدِّيْن الحق، وتنقلَ من رَاهِبِ إِلَى آخَر، حتى أخبرَهُ آخِرُهُم قبلَ مَوْتِهِ، أَنَّه قد أَظَلَّهُ زمانُ نَبيِّ مبعوثٍ بدينِ إبراهيمَ يخرِجُ بأرضِ العرب، ثم سافرَ سلمان إلى بلادِ العربِ يبحثُ عن هذا النبي إلى آخر قِصَّتِهِ العَجِيْبَةِ، وما فيها من العِبَر، وهي في مسند أحمد (٢٣٧٣٧) بإسناد حسن، وهي في الصحيح المسند للعلامة مقبل بن هادي الوادعي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

والمقصودُ أنَّ مَن سألَ الله الهدايةَ وبذلَ الأسبابَ هداهُ الله سبحانه.

الدَّرَارِيُّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### والرِّزقُ نوعان:

الأول: رزقٌ عامٌ، وهو رزقُ الطَّعَامِ والشَّرَابِ ونحو ذلك، وهذا الرزقُ عامٌ عامٌ الخلائقِ حتى الكفار.

والثاني: رزقٌ خاصٌ، وهو الرزقُ الحلالُ، ورزقُ العلمِ النافعِ والعملِ الصالح والهدايةِ.

وينبغي للعبدِ إذا دعا الله بالرِّزْقِ أن يقصدَ الرزقَ الخاص.

#### قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ:

اسْمَعْ كَلَامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِهِ لا يَنْشَنِي عَنْهُ ولا يَتَبَلَلُ السَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: هذا ثناءٌ من شيخ الإسلام رَحْمَهُ الله على ما سيذكرهُ من المعتقد في هذه الرسالة، وهو أنّه لم يأخُذه بالتقليدِ أو عن الآباء، وإنها أخذه عن أدلةِ الكتابِ والسنةِ، فلهذا لا ينثني عنه، أي: يميل. ولا يتبدل به معتقدا آخر.

وهذا شأنُ أهل الحق فإنَّهُم يتمسكون بها عرفُوهُ من الحق، ولا يميلون عنه أبدا مهها حصل لهم مِن البلاء والشدة، ففي صحيح البخاري (٣٦١٢) عن خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رَعَيْسُهُ عَنهُ، قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَهُو مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ

مَنْ قَبْلَكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَهَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه».

وأما مَن خالفَ الحَقَّ بعد معرفتِهِ فقد وقع في الضلالِ والزَيْغ، قال الله جل وعلا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ غِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ غِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ غَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]، وقال أبو بكر رَحَيُسَعَهُ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا، كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْيغ. رواه البخاري (٣٠٩٢).

الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_\_الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_

# [الأصل الأول: الواجب نحو الصحابة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمُ والأصل الثاني الأصل الثاني الواجب نحو آل البيت]

#### قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

حُبُّ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ لِي مَذْهَبُ وَمَوَدَّةُ القُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ وَلِكُلِّهِمْ الْفَرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ ولِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَا وفَضَائِلُ ﴿ لَكِنْهَا الصِّلِّيْقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ ولِكُلِّهِمْ قَدْرٌ عَلَا وفَضَائِلُ ﴿ لَكِنْهَا الصِّلِّيْقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ

قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ في هذين البيتين أصلين عظيمين من أُصُولِ أهلِ السنة والجاعة، وهما الأول: الوَاجِبُ نَحْوَ الصَّحَابَةِ رَحَالِتُهُ عَنْهُ. والثاني: الوَاجِبُ نَحْوَ آلِ بيتِ النبي عَلَيْهِ. وأشار إلى مسألةِ التَّوسُّل.

أما الأصلُ الأوَّلُ وهو ما يتعلق بالواجب تُجَاهَ الصَّحَابَةِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ فيه عدةُ أُمُور:

الأول: وُجُوبُ محبةِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ جميعا، واعتقادِ فضلِهِم وعدالتِهِم، وأنَّهُم خَيْرُ هذه الأمَّةِ بعدَ نَبِيِّهَا ﷺ.

قال الإمامُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ أَللَّهُ في عقيدته المشهورة: وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) في نسخة: (ولكلهم قَدْرٌ وفَضْلٌ سَاطِع).

- ١٣٠]\_\_\_\_\_ الدُّرَارِيُّ الْمُعَيِّدُ

الله على ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ".

وذلك لأنَّ الله أثنى عليهم، ورضي عنهم، واختارهم لصحبة نبيه على، واختارهم لصحبة نبيه على، قال الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللَّوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٦]، وقال سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ الْجَرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اللهَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اللهَ عَلْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اللهُ عَلْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اللهُ وَالْذِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقال: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا وَرَضُوانًا سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثِرِ السُّجُودِ ذَلِكَ الله وَرضُوانًا سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثِرِ السُّجُودِ ذَلِكَ يَبْتُغُونَ فَضَلًا مِنَ الله وَرضُوانًا سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثِرِ السُّجُودِ ذَلِكَ

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ [الفتح: ٢٩]، وقال النَّبِيّ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ [الفتح: ٢٩]، وقال النَّبِيّ فَيْ اللهُ اللهُ

قال عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود وَ مَنْ الله نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوجَدَ قَلْبَ فَلَمْ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوجَدَ قَلْبَ فَعْمَدٍ عَلَيْ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَتَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي خُمَّدٍ عَلَيْ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، قُلُوبِ الْعِبَادِ، قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَهُو عِنْدَ فَخَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّةِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَهَا رَأَى الله لِمُونَ حَسَنًا، فَهُو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُو عِنْدَ اللهِ سَيِّخُ. رواه أحمد (٣٦٠٠) بإسناد حسن.

# الثاني: تحريمُ سَبِّ الصَّحَابَةِ وتَنَقُّصِهِم.

قال شيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللهُ في رسالته العقيدة الواسطية: وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ اللهُ عَلَيْهُ، كَمَا السُّنَّةِ وَالْجِمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُومِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، كَمَا

وَصَفَهُمُ الله بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اعْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ اعْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ اعْفَرُ لَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الحديثُ رواهُ البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤٠) عن أبي سعيد الخدري رَحَوَلِكُ مَن أبي الْوَلِيدِ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَلِيدِ، وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبِي عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ ...فذكره).

قال الشَّوْكَانِيُّ رَحِمُهُ اللَّهُ: فإذا كان مثلُ أُحُدٍ ذهبًا من المتأخرين من الصحابة المخاطبين بهذا الخطاب لا يبلغ مُدَّ أَحَدِ مُتَقَدِّمِيْهِم ولا نَصِيْفَه فها أَظُنَّهُ يبلغُ مِثلَ أُحُدٍ ذهبًا مِنَّا مقدار حَبَّةٍ من أحدهم ولا نصيفَها.ا.هـ إرشادُ السَّائِل إلى دلائل المسائل ضمن الفتح الرباني (٩/ ٢٥٠١).

وجبلُ أُحُدٍ جبلٌ عَظِيْمٌ، طُولُهُ يصلُ إلى سبعةِ آلاف متر، وعَرْضُهُ ألفين إلى ثلاثة آلاف متر، وارتفاعه أكثر من ألف متر، فتَخَيَّلُ لو كان هذا الجبلُ ذهبا، وتَصَدَّقَ به أحدُنا، فكم سيطعمُ به من المساكين والفقراء، ومع هذا لا يساوي صدقة اللَّه، وهو مِلْءُ الكَفَيْنِ، من أصحاب رسول الله عَيْد، بل ولا نصفَ المُدِّ، وها ذلك إلا لعظيم إيانِم وصدقِهم وتقواهُم ومحبَّتِهم

لدَّرَارِيَّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لادَّرَارِيِّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_

لله وصُحْبَتِهِم ونُصْرَتِهِم لرسولِ الله عليه الله عليه الجبناء الطاعنين في صحابة رسول الله عليه.

وروى ابنُ ماجه (١٦٢) وأحمد في فضائل الصحابة (١٥) وابن أبي عاصم (١٠٠٦) بإسناد صحيح عن ابْن عُمَر رَحَيَسَتُهُم أنه كان يقول: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ».

وسَبُّ الصَّحَابَةِ لهُ أَحْوَالُ: فتارةً يكونُ كُفْرًا، وتارةً يكونُ ضَلَالًا ومَعْصِيَةً، وأُبَيِّنُ بعضَ تلكَ الأحوالِ باختصار فأقول:

الأول: سَبُّ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ أَو أَكْثَرِهِم وتَكْفِيْرُهُم، فهذا كُفْرٌ بالإجماع بل من لم يُكَفِّرُ مِثْلَ هذا فَكُفْرُهُ مُتَعَيِّنُ؛ لأنَّ هذا معلومٌ من الدِّيْنِ بالضَرُورَة، وفيهِ رَدُّ للقُرْآنِ والسُّنَّةِ التي وصلتِ إلينا من طريقهم وفيها الثناء عليهم.

الثاني: سَبُّ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَحَيَّكُمُ، فهذا كُفْرٌ على الصَّحِيْحِ؛ لكثرةِ فضائِلِهِمَا وانتشَارِهَا، وهما صَاحِبَا رسول الله عَلَيْهِ، ولأنَّ من تَجَرَّأُ عليهما فسيتجرأ على غيرهما من باب أولى.

الثالث: سَبُّ بعضِ الصَّحَابَةِ رَضَيَّكُ عَمْ وتَنَقُّصُهُم، كَمُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَان وعبدِ الله بنِ عمرو رَضَيَّكُ عَنْهُ، فهذا ضلالٌ بعيدٌ، وكبيرةٌ من الكبائر.

وما أحسنَ قولَ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ رَحْمَهُ اللهُ: «أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي حُبُّ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ عَلِيهٍ» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٨/ ٣٣٨)

وروى اللالكائي (٢٣٢٥) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

ونحنُ في هذا العصر أحوجُ ما يكون إلى العناية بهذا الأمر العظيم لا سيا مع انتشار الطعن في الصحابة صَيَّكَ عَثْمُ.

الأمرُ الثالثُ مما يتعلقُ بهذا الأصل: وُجُوبُ الكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بينَ الصحابة رَحَالِتَهُ عَلَيْهُ عَمْدُ.

قال شيخُ الإسلام رَحَمُاللهُ في العقيدة الواسطية: وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ...وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ المُّويَّةَ فِي مَسَاوِيمِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ المُرويَّةَ فِي مَسَاوِيمِمْ مِنْهَا مَا هُو كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ المُرويَّةَ فِي مَسَاوِيمِمْ مِنْهَا مَا هُو كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهدُونَ خُطِئُونَ.ا.هـ

وقال الإمامُ أبو عبد الله أحمدُ بنُ محمد بنِ حنبل رَحَمُهُ اللهُ: ومن السُّنَّةِ الواضِحَةِ الثَّابِتَةِ المَعْرُوفَةِ ذِكْرُ مَحَاسِنِ أصحابِ رسول الله ﷺ الواضِحَةِ الثَّابِتَةِ المَيْنَةِ المعْرُوفَةِ ذِكْرُ مَحَاسِنِ أصحابِ رسول الله ﷺ

أجمعين والكَفّ عن ذكرِ ما شَجَرَ بينهم، فمَن سَبّ أصحابَ رسولِ الله على أو أحدًا منهم أو تَنَقّصَهُ أو طَعَنَ عليهم، أو عَرَّضَ بعيبهم أو عَابَ أحدًا منهم فهو مبتدعٌ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ مُحَالِفٌ لا يَقْبَلُ اللهُ منهُ صَرْفًا ولا أحدًا منهم فهو مبتدعٌ رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ مُحَالِفٌ لا يَقْبَلُ اللهُ منهُ صَرْفًا ولا عَدْلًا، بل حُبُّهُم سُنَةٌ، والدُّعَاءُ لهم قُرْبَةٌ، والاقْتِدَاءُ بهم وَسِيْلَةٌ، والأخذُ باثارهم فضيلةٌ، وخيرُ هذه الأمةِ بعدَ النبيِّ على أبو بكر، وعمر، وعثمانُ، وعليٌّ، وهم خلفاءُ راشدونَ مَهْدِيُّونَ، ثم أصحابُ رسولِ الله على بعد هؤلاء الأربعةِ خيرُ الناسِ لا يجوزُ لأحدٍ أن يذكُرَ شيئًا مِن مَسَاوِيْم ولا يَطْعَنَ على أَحَدٍ منهم بعَيْبٍ ولا بِنَقْصٍ، فمَن فَعَلَ ذلك فقد وَجَبَ على السُّلْطَانِ تَأْدِيْبَهُ وعُقُوبَتَه ليس له أن يعفوَ عنه، بل يُعَاقِبُهُ ويَسْتَيْبُهُ، فإن السُّلْطَانِ تَأْدِيْبَه وعُقُوبَتَه ليس له أن يعفوَ عنه، بل يُعَاقِبُهُ ويَسْتَيْبُهُ، فإن تاب قَبِلَ منه، وإن ثَبَتَ أَعَادَ عليه العُقُوبَةَ، وخَلَدَهُ في الحَبْسِ حتى يموت تاب قَبِلَ منه، وإن ثَبَتَ أَعَادَ عليه العُقُوبَة، وخَلَدَهُ في الحَبْسِ حتى يموت أو يُراجِعَ.ا.هـ طبقات الحنابلة (١/ ٣٠)

وقَالَ الإمام أَبُو عُثَمَانَ الصَّابُوْنِيُّ رَحِمُهُ اللهُ فِي كتابه عَقِيْدَةِ السَّلَفِ وأَصْحَابِ اللهِ عَقِيْدَ (وَيَرَوْنَ الكَفَّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله عَلَيْ، وتَطْهِيْرَ الخَدِيْثِ: (ويَرَوْنَ الكَفَّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله عَلَيْ، وتَطْهِيْرَ الأَلْسِنَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يَتَضَمَّنُ عَيْبًا لَهُم ونَقْصًا فِيْهِم، ويَرَوْنَ التَّرَحُّمَ على الأَلْسِنَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يَتَضَمَّنُ عَيْبًا لَهُم ونَقْصًا فِيْهِم، ويَرَوْنَ التَّرَحُّمَ على جَمِيْعِهِم، والمُوالاةَ لِكَافَّتِهِم».

وسئل عمر بن عبد العزيز رَحْمَهُ الله عن القتالِ الذي حصلَ بين الصَّحَابَةِ رَحْمُهُ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنها أفلا أُطَهِّرُ منها لِسَانِي، مَثَلُ رَحْمُ الله عنها أفلا أُطَهِّرُ منها لِسَانِي، مَثُلُ

أصحابِ رسولِ الله عَلَيْ مثل العُيُون، ودَوَاءُ العُيُون تركُ مَسِّهَا". نقلا عن عقيدة أهل السنة والجهاعة في الصحابة الكرام (٢/ ٧٣٢) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٣٩٤).

الرابع: الشَّهَادَةُ للصَّحَابَةِ إجمالاً بالجنةِ والرِّضْوَان، والشَّهَادَةُ لمن شَهِدَ له النبي ﷺ بالجنة تفصيلا.

أما الشهادة إجمالا فلأدلة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللهُ الْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ وَأَعَدَّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ التوبة: ١٠٠]، وقوله سبحانه: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى ﴾ [الحديد: ١٠]، وقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللَّوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وغير ذلك من الأدلة المتعددة.

وأما الشهادة تفصيلا فنشهد لمن شهد له الرسول على بالجنة فمنهم العشرة المبشرون بالجنة سموا بذلك لكونهم جمعوا في حديث واحد وهو ما رواه الترمذي في سننه (٣٧٤٨) والنسائي في الكبرى (٨١٣٩) وأحمد في فضائل الصحابة (٨٥) عن سَعِيد بْن زَيْدٍ رَضَائِلُهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ:

لدَّرَارِيِّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لاَ ٢٠]

(عَشَرَةٌ فِي الجُنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ». قَالَ الراوي: فَعَدَّ هَوُلاءِ التَّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ العَاشِرِ، فَقَالَ القَوْمُ: نَنْشُدُكَ الله يَا أَبَا لَعَوْرِ مَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِالله، أَبُو الأَعْورِ فِي الجَنَّة. وهو الأَعْورِ مَنِ العَاشِرُ؟ قَالَ: نَشَدْتُمُونِي بِالله، أَبُو الأَعْورِ فِي الجَنَّة. وهو حديث صحيح له طرقٌ كثيرةٌ وفي كثيرٍ من طُرُقِهِ لم يُذْكَر (أبو عبيدة) وذُكِرَ بَدَلا عنه رسولُ الله عليه، وقد جمع العشرة بعضُ الشعراء في بيتين فقال:

للمُصْطَفَى خَيْرُ صَحْبٍ نَصَّ أُنَّهُمُ فِي جَنَّةِ الخُلْدِ نَصَّا زَادَهُمْ شَرَفَا هُمْ طَلْحَةٌ وابن عَوْفٍ والزُبَيْرُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَة والسَّعْدَيْنِ والخُلفَاء هُمْ طَلْحَةٌ وابن عَوْفٍ والزُبَيْرُ مَعَ أَبِي عُبَيْدَة والسَّعْدَيْنِ والخُلفَاء وممن شَهِدَ هُم النبي عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ: زوجاتُ النبي عَلَيْهِ والحسنُ والحسينُ وبلالُ بنُ رَبَاحٍ وعُكَّاشَةُ بنُ مِحْصَن وعبدُ الله بنُ سَلام وأمُّ سُليم وثابتُ بنُ قَيْس وغيرهم كثير وقد ذكر العلامة عبدُ العزيز السَّلْمَان في شرحه للواسطية المسمى "الكوَاشِفُ الجَلِيَّة" أكثرَ من أربعين ممن شهد شمر النبي عَلَيْ بالجنَّة وهم أكثرُ من ذلك.

الخامس: الصَّحَابَةُ يتفاضَلُون فأفضَلُهُم أبو بكرٍ ثم عمرُ ثم عثمانُ ثم عليٌّ، وهم الخلفاءُ الراشدونَ المهديونَ، ثم بقيةُ العَشَرَةِ، ثم أهلُ بَدْرٍ، ثم أهلُ أُحُدٍ عندَ أكثرِ أهل العلم، ثم أهلُ بيعةِ الرضوان، والأدلةُ على فضائلهم

كثيرة، وقد ألفَ عددٌ من أهل العلم في فضائل الصحابة لكثرتها، ومنها فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل وللنسائي وللدار قطني والصحيح المسند من فضائل الصحابة لبعض المعاصرين.

وأفضلُ الصحابيات خديجةُ وعائشةُ وفاطمةُ ولله على بالإجماع، وفي تفضيل بعضِهِنَ على بَعْضِ خِلَاف.

السادس: في هذا الأصلِ الرَدُّ على مَن غَلَا وجَاوَزَ في أصحابِ رسول الله عَلَيْ أو تَنَقَّصَهُم.

وذلك كما يغلو الرافضة في علي وآل البيت، ويتنقصون ويكفرون الصحابة وَعَالِيَهُ عَنْمُ وكما الصحابة وَعَالِيَهُ عَنْمُ وكما يغلو الصوفية في جماعة من الصحابة وَعَالِيهُ عَنْمُ وكما يفعل الخوارجُ والنَّواصِبُ الذين كفروا وتنقصوا عددا من الصحابة وَعَالِيهُ عَنْمُ .

وأما الأصلُ الثاني الذي ذكرةُ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ فهو: الواجبُ تُجَاهَ آل بيتِ رسولِ الله على وينتظم تحت هذا الأصل أمور:

الأول: وجوب محبة الصَّالحينَ من آل بيتِ النَّبِيِّ عَيْكَة لصلاحهم ولنسبهم.

قال شيخ الإسلام رَحَمُ الله في العقيدة الواسطية: وَيُحِبُّونَ آلَ بَيْتِ رَسُولِ الله عَلَيْ حَيْثُ قَالَ يَوْمَ عَلَيْ وَيَتَوَلَّوْ نَهُمْ، وَيَخْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ الله عَلَيْ حَيْثُ قَالَ يَوْمَ عَلِيرِ خُمِّ: ﴿ أَذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي ﴾ ﴿ . وَقَالَ عَلَيْ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ وَقَدِ غَدِيرِ خُمِّ : ﴿ أَذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي ﴾ ﴿ . وَقَالَ عَلَيْ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ وَقَدِ الشَّتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ؛ لَا الله اصْطَفَى بِيكِهِ ؛ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ للله وَلِقَرَابَتِي ﴾ ﴿ وَقَالَ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الله اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا،

(١) رواه مسلم (٢٤٠٨) عن زيد بن أرقم رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

(٢) (حسن) أخرجه أحمد (١٧٧٧) والترمذي (٣٧٥٨) والنسائي في الكبرى (٨١٢٠) وغيرهم من حديث عبد المطلب بن ربيعة رَضَاً لِللهُ عَنْهُ (والصواب في اسمه: المطلب) وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف.

وله شاهد عند ابن ماجه (١٤٠) والحاكم (٢٩٦٠) عن العباس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ وفي إسناده أبو سبرة النخعي مجهول ومحمد بن كعب القرظي لم يسمع من العباس. وله شاهد عند أحمد في فضائل الصحابة (١٧٥٦) عن أبي الضحى مسلم بن صبيح مرسلا وإسناده صحيح ولفظه: قَالَ النَّبِيُّ وَعَلَيْتُهُ: «لَنْ يَنَالُوا خَيْرًا حَتَّى يُحِبُّوكُمْ للهِ، وَلِقَرَابَتِي» فالحديث حسن بمجموع طرقه.

وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»(١٠.١.هـ

ومن الأدلةِ على فضلِهِم قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وفي صحيح مسلم (٢٤٢٤) عن عائشة وَعَلِيه مِرْطُ مُرَحَّل مِن عن عائشة وَعَلِيه مِرْطُ مُرَحَّل مِن شَعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمَّ جاء الحُسين فدخل معه، ثمَّ جاءت فاطمةُ فأدخلها، ثمَّ جاء عليُّ فأدخله، ثمَّ قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾.

وليس معنى هذا أنَّ آلَ بيته هؤلاء فقط، ولكنَّهُم من أَخَصِّ آل بيته، وإلا فزوجاتُهُ من آل بيته، كما هو ظاهر من سياق الآية المذكورة.

وأهلُ السنةِ هم أسعدُ الناسِ بوَصِيَّةِ رسولِ الله ﷺ بآل بيته حتى جعلوا محبة آل البيت من أُصُولِ أهل السنة وذكروها في عقائدهم، وأبعدُ الناسِ عنها هم مَن يَدَّعُونَ محبة آل البيت من الرافضة، قال شيخ الإسلام رَحمَهُ ألله كما في مجموع الفتاوى (٤/٩١٤): وأبعدُ الناسِ عن هذه الوصيَّة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٢٧٦) عن واثلة بن الأسقع رَضَيُليَّكُ عَنْهُ.

الرافضةُ؛ فإنَّهم يُعادُون العبَّاس وذُريَّتَه، بل يُعادون جمهور أهل البيت ويُعينون الكفَّارَ عليهم. ا.هـ

وقد كان الصحابة وَعَالِمَهُمَا أَشدَّ الناس عملا بذلك فقد روى البخاري في صحيحه (٣٧١٢) أنَّ أبا بكر وَعَالِمَهُمَاهُ قال لعليٍّ وَعَالِمَهُمَاهُ: والذي نفسي بيدِه لَقرابة رسول الله عَلَيْ أحبُّ إليَّ أنْ أصِلَ من قرابَتِي .

وروى البخاريُّ في صحيحه أيضاً (٣٧١٣) عن ابن عمر عن أبي بكر رَحْوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: ارقُبُوا محمدًا عَلِيْهُ في أهل بيته.

قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ الله في فتح الباري: يخاطِبُ بذلك الناسَ ويوصيهم به، والمراقبةُ للشيء: المحافظةُ عليه، يقول: احفظوه فيهم، فلا تؤذوهم ولا تُسيئوا إليهم.ا.هـ

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رَخَالِتُهُ عَنْهُ كان يستسقي بالعباس رَخَالِتُهُ عَمَّ رَسولِ الله عَلَيْهُ كما روى البخاري في صحيحه (١٠١٠) (١٠١٠) عن أنس رَخَالِتُهُ عَنْهُ: أنَّ عمر بن الخطاب رَحَالِتَهُ عَنْهُ كان إذا قُحِطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رَحَالِتَهُ عَنْهُ اللهمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّل إليك بنبينًا عَلَيْهُ البن عبد المطلب رَحَالِتَهُ عَنْهُ، فقال: اللهمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّل إليك بنبينًا عَلَيْهُ

فتسقينا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بعمِّ نبيِّنا فاسقِنا، قال: فيُسقَوْن.

قال شيخنا الجليلُ مُحَدِّثُ المدينة النبوية عبدُ المحسن العَبَّاد البَدْر حفظه الله في رسالته المباركة النافعة "فضلُ أهل البيتِ وعُلُوُّ مكانَتِهِم عند أهل السنة والجهاعة": واختيارُ عمر وَاللَّهُ عَدْ للعَبَّاسِ وَاللَّهُ عَنْ للتوسُّل بدعائه إنَّا السنة والجهاعة": واختيارُ عمر وَاللَّهُ عَلَيْهُ للعَبَّاسِ وَاللَّهُ عَنْ للتوسُّل بدعائه إنَّا نتوسَل هو لقرابتِه مِن رسول الله عَلَيْه، ولهذا قال وَاللَّهُ عَلَيْهُ في توسُّله: وإنَّا نتوسَل إليك بعمِّ نبيِّنا. ولم يقل: بالعباس. ومن المعلوم أنَّ عليًّا وَاللَّهُ عَلَيْهُ أفضلُ من العباس وهو من قرابة الرسول عَلَيْه، لكنَّ العباسَ أقربُ.. إلخ كلامه.

ومن تعظيم الصحابة لآل البيت ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (٩٣/٢) في ترجمة العبَّاس وَعَلِيَّفَهُ وهو: كَانَ العَبَّاسُ إِذَا مَرَّ بِعُمَرَ أَوْ بِعُمَرَ أَوْ بِعُمَرَ أَوْ بِعُمَا رَاكِبَانِ، نَزَلا حَتَّى يُجَاوِزَهُمَا إِجْلاَلاً لِعَمِّ رَسُوْلِ الله عَلَيْدِ. ا.هـ بعُثْمَانَ، وَهُمَا رَاكِبَانِ، نَزَلا حَتَّى يُجَاوِزَهُمَا إِجْلاَلاً لِعَمِّ رَسُوْلِ الله عَلَيْدِ. ا.هـ الثاني: تَحْرِيْمُ الغُلُوِّ فيهم أو التَّنَقُص لهم كفِعْل الروافض والنواصب.

الروافضُ هم الذين يغلونَ في محبةِ آل بيت النبي عَلَيْ ويرفعونهم فوق قدرِهِم ولهم بوائقُ كثيرةُ منها الطعنُ في أصحابِ رسول الله عَلَيْ وزوجاتِهِ وغير ذلك.

والنواصب هم من نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب رَخَالِتُهُ عَنهُ وآل بيته وتنقصوهم، وقد اندثر هذا المذهب كطائفة ولله الحمد.

وتحريمُ الغلوِّ فيهم أو تَنَقُّصِهِم هو الذي عليه أهلُ السنة، فهم يُحِبُّوْنَهُم، ويكرِمُونَهُم، ويذكرونَ فضائِلَهُم، ويذبونَ عنهم، ويمنعونَ سَبَّهُم أو التَّنَقُّصَ لهم، ويمنعونَ كذلك الغلوَّ فيهم والمجاوزة.

#### الثالث: من هم آل البيت؟

هم بنو هاشم اتفاقا، وبنو المطلب على الصحيح؛ لقوله على: "إِنَّمَا بَنُو المُطَلِّبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» أخرجه البخاري(٣٥٠٢) عن جبير بن مطعم رَحَيْسٌعَنهُ وأزواجه عَلَيْهِ من آل بيته.

وتنبه يا رعاك الله إلى أنَّ أهلَ البدع النواصبَ يتهمونَ أهلَ السنة بأنهم روافضُ؛ لحبهم لقرابة رسول الله على وأهلَ البدع الروافضُ يتهمون أهلَ السنة بأنهم نواصبُ؛ لحبهم لصحابة رسول الله على وأهلُ السنة بريئون من هذه التهم وهذه الألقاب، والألقاب لا تغير من الحقائق شيئا، فأهلُ السنة وفقهم الله للجمع بين محبة الصحابة وآل البيت بغير غلو ولا جفاء قال ابن القيم على في مدارج السالكين(٢/ ٨٧): قَدَّسَ الله رُوحَ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ يَقُولُ، وَقَدْ نُسِبَ إِلَى الرَّفْض:

\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُعَيَّة

إِنْ كَانَ رَفْظًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي وَرَضِيَ الله عَنْ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، حَيْثُ يَقُولُ:

إِنْ كَانَ نَصْبًا حُبُّ صَحْبِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي نَاصِبِي

#### [مسألة التوسل]

# قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ: (وَمَوَدَّةُ القُرْبَى بِهَا أَتَوَسَّلُ).

أشارَ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي مسألةُ التَّوسُّلِ، وهي من المباحث التي أفردها شيخُ الإسلام برسالةٍ نافعةٍ وهي: "التوسل والوسيلة"، والتَّوسُّلُ من المباحث التي تذكرُ في كتب التوحيد، ونشير إليها هنا باختصار فنقول:

### التَّوَسُّلُ نوعان:

الأول: تَوَسُّلُ مشروع.

والآخر: تَوَسُّلٌ ممنوع.

# والتَّوَسُّلُ المشروعُ ثلاثة أنواع:

الأول: التَّوَسُّلُ بأسهاء الله وصفاته.

فيقول العبد: يا غفور اغفر لي، ويا تواب تب على، ويا رحمن يا رحيم

لدَّرَارِيَّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لاً ٢٨]

ارحمني. ويقول: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمُنَّانُ، بَلْنَانُ، بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.. ثم يطلب حاجته.

ويقول: اللهم أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وأَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِي.

ويقول: اللهم بِعِلْمِكَ الْغَيْب، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

ونحو ذلك من الدعوات المباركات التي هي من أسباب إجابة الدعاء قال الله سبحانه: ﴿وَللهَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ مِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

والثاني: التَوَسُّلُ بالأعمال الصالحة.

والمراد أعمالُهُ هو أما أعمالُ غيرِهِ فلا يجوزُ أن يتوسلَ بها كما سيأتي.

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣]، وقال جل وعلا: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللَّ عمران: ٥٩]، وقال جل وعلا: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي الرَّاحِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]، وقال سبحانه: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوفَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ \* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا ثُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ آلَ عمران: ١٩٣]، وفي حديث أصحاب الغار الثلاثة المشهور أنهم توسلوا بأعمال صالحة، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، والآخر بعفته عن الحرام مع تمكنه منه، والثالث بأمانته، ففرج الله عنهم كربهم. والحديثُ رواه البخاري (٢٢٧٢) ومسلم (٢٧٤٣) عن ابن عمر صَيَلِتَهُ عَنهُ. الثالث: التَّوَسُّلُ بدعاءِ الرَّجُل الصالح.

فتطلبُ من رجلٍ صالح أن يدعوَ الله لك، وقد كانَ الصحابةُ رَضَالِتُهُ عَاشَهُ يتوسلون بدعاء النبي عليه وتوسلوا بعده بدعاء بعض الصالحين، كتوسل عمرَ رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ بدعاءِ العباس رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ كَمْ فِي البخاري عن أنس رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ وقد تقدم، وطلب عمر رضِ الله عنه الدعاء من أويس القرني، عملا بوصية رَسُول الله على حيثُ قال: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةُ وَكَانَ بهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ رَواه مسلم (٢٥٤٢)، وروى الحافظ ابن عساكر رَحْمُهُ اللَّهُ في "تاريخه" (٦٥/ ١١٢) بسند صحيح عن التابعي الجليل سُلَيْم بنِ عَامِرٍ الخَبَائِرِيُّ: أن السهاء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر، قال: أين يزيدُ ابنُ الأسود الجُرَشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر، فقعد عند رجليه، فقال معاوية رَضَّالِتُهُ عَنَهُ: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد

بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فها كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح، فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم.

ولكن ينبغي عدمُ التَّوسُّعِ في هذا الباب؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى تَعَلُّقِ القلوبِ بالأشخاص، وأنَّ هذا الرجل مستجابُ الدعاء، فيتركُ الناسُ الدعاء اتكالا على دعاءِ الصالحين، ولهذا قرَّرَ شيخُ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ أن طلبَ الدعاءِ من الصالحين مكروهُ أو خِلَافُ الأولى إلا إذا قصدَ طالبُ الدعاءِ نفعَ الداعي أيضا كما في مجموع الفتاوى (١/ ١٩٣).

وقال الحافظُ ابنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي الحِكَمِ الجَدِيْرَةِ بِالإِذَاعَةِ (ص: ٤٦): وقد كان عُمَرُ رَضَالِلهُ عَنهُ وغَيْرُهُ من الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ رَضَالِلهُ عَنْهُ يَكْرَهُونَ أَن يُطْلَبَ الدُّعَاءُ منهم، ويقولون: أأنبياء نحن؟.ا.هـ

وفي فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (٢٢/ ٢٦١):

متى يكونُ طلبُ الرُّ قْيَةِ والدعاءِ ممدوحين مطلوبين؟

الجواب: طلبُ الدعاءِ وطلبُ الرقيةِ مباحان، وتركُهُمَا والاستغناءُ عن الناسِ وقيامُهُ بهما لنفسِهِ أحسن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكانت الفتوى برئاسة الإمام ابن باز وعضوية العلامة عبد العزيز آل الشيخ والعلامة صالح الفوزان والعلامة عبد الله بن غديان والعلامة بكر أبو زيد رحم الله الأموات وحفظ الأحياء.

وقال الإمام ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ: الأولى بالإنسان مطلقا أن لا يطلب من أحد أن يدعو الله تعالى مباشرة.ا.هـ أحد أن يدعو الله تعالى مباشرة.ا.هـ فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٤/ ٢، بترقيم الشاملة آليا) وفيها فَصَّلَ الإمام ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ التوسل المشروع إلى سبعة أنواع فانظرها.

#### والتوسل الممنوع أنواع أيضا ومن أشهرها وأكثرها وقوعا:

التوسل بذوات الصالحين وجاههم، وهو من البدع ووسائل الشرك.

الدَّرَارِيُّ المُضيَّة -

#### [الأصل الثالث: عقيدة أهل السنة في القرآن]

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللهُ:

وأَقُوْلُ فِي القُرْآنِ ما جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُ و الكرِيْمُ المُنْزَلُ قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ في هذا البيت أصلا عظيما من أصول أهل السنة، وهو الأصلُ الثالثُ في المنظومة، وهو: عقيدةُ أهلِ السنةِ في القُرْآن.

وعقيدةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ في القُرْآنِ هي أنَّهُ: كَلامُ الله، مُنَزَّلُ، غَيْرُ خَيْرُ مَعْدُهُ أَهْلِ السنةِ والجماعةِ في القُرْآنِ هي أنَّهُ: كَلامُ الله، مُنَزَّلُ، غَيْرُ خَلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأً، وَإِلَيْهِ يَعُودُ.

قال شيخ الإسلام رَحَمُهُ الله في العقيدة الواسطية: وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالله وَكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله، مُنَزَّلُ ،غَيْرُ خَلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأً ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ.ا.هـ وقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمُهُ الله، مُنَزَّلُ ،غَيْرُ خَلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأً ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ.ا.هـ وقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمُهُ الله: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ وقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً رَحِمُهُ الله: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ فَمَنْ دُونَهُمْ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: «الله الْخَالِقُ، وَمَا سِوَاهُ خَلُوقُ، وَالله عَمْنُ دُونَهُمْ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: «الله الْخَالِقُ، وَمَا سِوَاهُ خَلُوقُ، وَالله وَالْدُونَ عَلَى الله، غَيْرُ خَلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأً، وَإِلَيْهِ يَعُودُ» أخرجه الدَّارِميُّ في وَالْدُونَ عَلَى الجهمية (ص: ١٨٩) والله لَكَائِيُّ في شرح أُصُولِ اعتقادِ أهلِ الرَّدِّ على الجهمية (ص: ١٨٩) والله لَكَائِيُّ في شرح أُصُولِ اعتقادِ أهلِ

<sup>(</sup>١) في نسخة: (القديم)، وفي نسخة: (العظيم).

٣٣\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

السنة (٢/ ٢٦٠) وابنُ بَطَّةَ في الإبانة الكبرى (٦/ ٧) وغيرهم وإسناده صحيح.

فقول السَّلَف: (كلامُ الله) أي: تَكَلَّمَ الله به حَقِيْقَةً بحَرْفٍ وصَوْتٍ، فهو كلامُ الله اللَّفظَ والمعنى، ومن الأدلةِ على ذلك قولُهُ تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ اللهُ مُنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اللهُ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وَقُومٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٦]، وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ ﴾ [الفتح: ١٥]، وقال جل وعلا: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُمَالِلهُ لَا يَكْلِهَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقولهم: (مُنَزَّل) أدلةُ ذلك كثيرةٌ منها قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ الله الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ ﴾ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الواقعة: ٨٠]، [الزمر: ١، ٢]، وقوله جل وعلا: ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الواقعة: ١٠]، وقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]، وقوله: ﴿وَبِالْحُقِّ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ وَبِالْحُقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ ﴾ [الإسراء: ١٠٥]، وقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اللّهَدْرِ ﴾ [القدر: ١]، وقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة:

٥٨١].

لدَّرَارِيِّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لاَ عَلَيْ

وقولُ السَّلَفِ: (غَيْرُ مَخْلُوْقٍ) يدل على ذلك أدلةٌ كثيرةٌ منها: جميعُ الأدلةِ التي تدلُّ على أنَّ القرآنَ كلامُ الله؛ لأنَّ كلامَ الله صفةٌ من صفاته، وصفاتُهُ غَيْرُ مخلوقة.

ومنها: قولُهُ تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، فَفَرَّقَ الله بين خلقِهِ وأمرِهِ، فالخلقُ فِعْلُهُ، والأمرُ قَوْلُهُ، والقرآنُ من أمرِهِ سبحانه، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: ٥٧].

#### قال الإمامُ أبو محمد سفيانُ بن عُيَيْنَةَ الهِلاليُّ رَحِمَهُٱللَّهُ:

ما يَقُولُ هذا الدُّو يْبَّةُ؟ -يعني بشرًا المَرِيْسِيّ-.

قالوا: يا أبا محمَّدٍ، يزعُمُ أنَّ القُرآنَ مَحَلوقٌ، فقالَ: كَذَبَ، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ فالحَلْقُ خَلْقُ الله، والأَمْرُ القرآنُ. أخرجه الآجري في الشريعة (١٧١) والخطيب في تأريخ بغداد.ت. بشار (١٠/ وغيرهم وإسناده حسن.

ومنها: قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ [الكهف: ١٠٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقان: ٢٧]، فأخبر الله أن كلماته لا مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقان: ٢٧]، فأخبر الله أن كلماته لا

ه٣٦\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

نهاية لها، ولو أنَّ البحرَ كانَ مدادا، والشجرَ أقلاما لفَنِيَت، ولم تَنْفَدْ كَلماتُ الله.

وفي قَوْلِهِ تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣]، وقَوْلِهِ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٣]، وقَوْلِهِ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] بيانُ أنَّ كُلَّ مخلوقٍ له قَدْرٌ ينتهي إليه، فلو كانَ كلامُ الله مخلوقا لكانَ له حَدٌ ينتهي إليه.

قَالَ ابنُ أبي حَاتِم رَحْمُهُ اللَّهُ: حَدثنَا أبي، قال: سَمِعتُ بعضَ أَهْلِ الْعِلْم يَقُولُ: قَوْلُ الله عَكِ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً﴾، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ خَلُوقٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَلُوقًا لَكَانَ لَهُ قَدْرٌ، وَكَانَتْ لَهُ نِهَايَةٌ، وَلَنَفِدَ كَنَفَادِ المُخْلُوقِينَ. انظر: الفتح (٧٤٦٣) قال العلامةُ عبدُ الرحمن بنُ سِعْدِي رَحِمَهُ اللهُ في تفسيره: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِهَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِهَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ [الكهف: ١٠٩] أي: قل لهم مخبرا عن عظمةِ الباري، وسَعَةِ صِفَاتِهِ، وأنها لا يحيطُ العِبَادُ بشيءٍ منها: ﴿ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ ﴾ أي: هذه الأبحرُ الموجودةُ في العالم ﴿مِدَادًا لِكَلِهَاتِ رَبِّي ﴾ أي: وأشجارُ الدنيا من أولها إلى آخرها، من أشجار البُلدان والبراري، والبحار أقلامٌ، ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ ﴾ لدَّرَارِيِّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لاَّرَارِيِّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لاَّرَارِيِّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_

وتكسَّرَت الأقلامُ ﴿ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ وهذا شيءٌ عظيمٌ، لا يحيطُ به أحدٌ. وفي الآية الأُخرى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقهان: ٧٧]، وهذا من بابِ تَقْرِيْبِ المعنى إلى الأذهان، لأنَّ هذه الأشياءَ مخلوقة، وجميعُ المخلوقاتِ، مُنْقَضِيةٌ مُنْتَهِيةٌ، وأما كلامُ الله، فإنَّهُ من جُمْلَةِ صِفَاتِهِ، وصِفَاتَهُ غيرُ مَحْلُوقَةٍ، ولا لها حَدُّ ولا مُنتَهى. ا.هـ

وقولهم: (منهُ بَدَأ) من الابتداء، أي: أنَّ اللهَ هو الذي تَكَلَّمَ به ابتداءً لم يبتدئ من غيره، والكلام إنها يضاف لمن قاله مبتدئا.

تنبيه: في بعض النسخ: (فهو القَدِيمُ المُنْزَلُ). وإطلاقُ القَدِيْمِ على القرآن يخالفُ قولَ أهلِ السُّنَّةِ، وقد أنكرهُ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ، فاللائقُ بعقيدة شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ تركُ هذه العِبَارَةِ والله أعلم.

٣٧]\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

# [الأصل الرابع: وجوبُ تعظِيْمِ الكتابِ والسُّنَّةِ والاحتجاجِ بِهِمَا وتحريمُ التَّعَرُّضِ لهما بِتَحْرِيْفٍ أو تَأْوِيْلٍ فَاسِدٍ]

قال شيخ الإسلام رَحَهُ ٱللَّهُ:

وأَقُولُ قَالَ الله جَلَّ جَلَالُهُ والْمُصْطَفَى الْهَادِي ولَا أَتَا قَالُ

قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ في هذا البيت أصلا عظيما من أصول أهل السنة وهو الأصل الرابع في المنظومة وهو: وجوبُ تعظيم الكتابِ والسُّنَّةِ والاحتجاجِ بِهِمَا وتحريمُ التَّعَرُّضِ لهما بتَحْرِيْفٍ أو تَعْرِيمُ التَّعَرُّضِ لهما بتَحْرِيْفٍ أو تَعْرِيمُ التَّعَرُّ فَ لها بتَحْرِيْفٍ أو تَعْرِيمُ التَّعَرُّ فَ لها بتَحْرِيْفٍ أو تَعْرِيمُ التَّعَرُ في فاسِدٍ.

قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا أَنْ يَكُونَ لَمُهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اللَّوْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ لِحُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ لِحُونَ ﴾ [النور: ١٥]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ اللهُ مَنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ تَسْلِيمًا ﴾ [النّسَاءِ مَنَّ لَا يَجُدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النّسَاءِ وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَا اللّهُ مَوْ اللهِ وَأُطِيعُوا اللهُ وَأُطِيعُوا اللهُ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

<sup>(</sup>١) في نسخة: (للمصطفى).

للدَّرَارِيَّ المُضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_للدِّرَارِيِّ المُضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النِّسَاء: ٥٩].

وقال سبحانهُ في وَصْفِ اليَهُودِ: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦].

ومرادُ شيخِ الإسلام رَحَمُهُ اللهُ بالتَّأُويلِ هُنَا التَّحْرِيفِ؛ لأَنَّ أَهلَ البدع يسمونَ تحريفَهُم تأويلا ليقبَلَهُ النَّاسُ، وإلا فإنَّ التَّأُويْلَ يُرَادُ به في الكتابِ والسُّنَّةِ التَفْسِيْرُ، والحقيقةُ التي يَؤُوْلُ إليها الكَلَامُ ومن أمثلة ذلك قوله والسُّنَّةِ التَفْسِيْرُ، والحقيقةُ التي يَؤُوْلُ إليها الكَلَامُ ومن أمثلة ذلك قوله على التَّوْمِيلُ اللهمَّ عَلَّمْهُ التَّأُوييلَ الخرجه أحمد (٢٣٩٧) وغيره بإسناد صحيح. وقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَاأَبُتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا اللهِ التي رآها يوسف عَيَعالَتَهُمْ في حَقَّا التي رآها يوسف عَيَعالَتَهُمْ في قَوله: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي قُوله: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ لِيسَف: ٤].

- ٣٩]\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

# [الأصلُ الخامسُ: عَقِيْدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي صِفَاتِ الله جَلَّ وعَلَا]

#### قال شيخُ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

حَقَّاً كَمَا نَقَل الطِّرَازُ الأَوَّلُ وأَصُوْنُهَا عَن كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ وأَصُوْنُهَا عَن كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ

وجَمِيْعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا وَجَمِيْعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا وَأَرُدُّ عُهْدَتَهَا إلى نُقَّالِهَا

قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكرَ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ في هذين البيتين أَصْلا عَظِيما من أُصُولِ أهلِ السنة، وهو الأصلُ الخامسُ في المنظومة، وهو: عَظِيما من أُصُولِ أهلِ السنة، وهو الأصلُ الخامسُ في المنظومة، وهو: عَقِيْدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ في صِفَاتِ الله جَلَّ وعَلَا. وفيه مَسَائِل:

# الأولى: وجوب إثباتِ جميع الصفاتِ الواردةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ.

قال شيخُ الإسلام رَحَهُ اللهِ في العقيدة الواسطية: وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالله: الْإِيمَانُ بِالله : الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ، وَبِهَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ا. هـ

# ووَجَبَ إثباتُ الصِّفَاتِ للله جَلَّ وعَلَا حَقِيْقَةً لِأُمُورٍ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ الله سبحانَهُ أَثبتها لنفْسِهِ في كتابِهِ، والله أعلمُ بها يَسْتَحِقُّهُ من صفاتِ الكَهَاكِ، ونُعُوتِ الجَلَالِ والجَهَالِ ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا ﴾

الدّرَارِيّ المُضِيّة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[النساء: ٨٧] ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

والثاني: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ أَثبتها لِرَبِّهِ، وهو أعلمُ الخَلْقِ بالله، وأَفْصَحُهُم بَيَانَا، وأَنْصَحُهُم للخَلْقِ.

والثالث: أنَّ الصَّحَابة صَيَّكَ عَلَى إثباتِ السَّلَفِ مُجُمِعُونَ على إثباتِ السَّلَفِ مُجُمِعُونَ على إثباتِ الصفاتِ لله حَقِيْقَةً.

والرابع: أنَّ نَفْيَ الصِّفَاتِ قَوْلُ حَادِثٌ حدثَ فِي أُوَائِلِ الْمِائَة الثَّانِيَة، وكان أُوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ الجُعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ؛ فَضَحَّى بِهِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَسْرِيُّ بواسط يَوْمَ النَّحْرِ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوا تَقَبَّلَ الله ضَحَايَاكُمْ فَإِنِي مُضَحِّ بِالجُعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ إِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الله لَمْ يَتَّخِذُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَمْ يُكَلِّمُ مُوسَى تَكْلِيهًا تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الجُعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ عُلُوَّا كَبِيرًا. ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ. مجموع الفتاوى (١٢/ ١١٩)

وقال شيخُ الإسلام رَحَهُ أللهُ في الصفدية (٢/ ٢٦٣): وكانَ الجعدُ هذا أُوَّلَ مَن ظهرَ عنه التعطيلُ بإنكار صفاتِ الله تعالى وبإنكار مَجَبَّتِهِ وتَكْلِيْمِهِ.ا.هـ

- ٢١] الدَّرَارِيُّ الْمُعِيَّة

المسألةُ الثانية: تحريمُ التَّعَرُّضِ للصفاتِ بالتَّحْرِيْفِ أو التَّعْطِيْلِ أو التَّكْيِيْفِ أو التَّكْيِيْفِ أو التَّكْيِيْفِ أو التَّكْيِيْفِ أو التَّمْثِيْل.

وذلك؛ لأنَّ هذه المحاذيرُ تُنَافِي إثباتَ الصفاتِ لله جل وعلا حقيقةً وأُبيِّنُ هذه المحاذيرَ باختصار:

المحذورُ الأولُ: التَّحْرِيْفُ وهو تغييرُ لَفْظِ الأسهاءِ والصفاتِ أو مَعْنَاهَا.

### والتَّحْرِيْفُ نوعان:

الأولُ: تَحْرِیْفٌ لَفْظِیٌ كتحریفهم قولَهُ تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِیماً ﴾ فَيَنْصِبُونَ لفظ الجلالة، لِيَكُونَ مُوسَى هُوَ المُتَكَلِّمَ لَا الله!

والآخرُ: تَحْرِيْفُ معنوي كقولهم في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَرُتُ مَعْوَى كَقُولُهُم في الوَجْهِ إِرادةُ خَلَقْتُ بِيَدَيَ ﴾ إِنَّ اليدَ النعمةُ أو القوةُ. ومثلُهُ قولُهُم في الوَجْهِ إِرادةُ الثَّوَابِ وفي الغَضَبِ إِرادةُ الانتقام.

انظر: مختصر الصواعق (ص٣٨٧) التنبيهات السنية (ص٢٦).

المحذورُ الثاني: التَّعْطِيلُ وهو إنكارُ ما يَجِبُ لله من الأسهاءِ والصفاتِ أو بَعْضِهَا. والتَّعْطِيْلُ نوعان:

الأولُ: تعطيلٌ كُلِّيٌ وهو: إنكارُ أسهاءِ الله وصفاتِهِ.

الدُّرَارِيُّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_الاَّرَارِيُّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_

مثاله: تعطيلُ الجهميةِ الذين يَنْفُوْنَ الأسهاءَ والصِّفَاتِ.

والآخرُ: تعطيلٌ جُزْئِيٌ وهو: إنكارُ الأسهاءِ أو الصفاتِ أو بَعْضِهَا.

مثاله: تعطيلُ المعتزلةِ الذين أثبتوا الأسماءَ ونَفُوا الصفاتِ، وتعطيل الأشاعرةِ الذين أثبتوا الأسماءَ وسَبْعَ صِفَاتٍ ونَفَوا غيرها.

انظر: تلخيص الحموية ص(١٩).

والفرق بين التحريف والتعطيل أنَّ التعطيلَ نَفْيٌ للمعنى الحَقِّ الواردِ في الكتابِ والسنةِ والتحريفَ نفيٌ للمعنى الحقِّ مع إثباتِ معنى باطلٍ. فقولُهُ تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] المعطلُ يقول: ليس لله يدُّ، والمُحَرِّفُ يقولُ: ليس لله يدُّ والمرادُ باليدِ هُنَا النِّعْمَةُ أو القُوَّةُ.

انظر: شرح الواسطية للعثيمين رَحْمَهُ أَللَّهُ ص (٩٢).

المحذور الثالث: التكييف وهو اعتقادُ صفاتِ الله على كيفيةٍ مُعَيَّنَةٍ سَوَاء كان لها مثلٌ أو لا.

كأن يقولَ: يدُ الله كيَدِي أو يَدُ الله على كيفية كذا وكذا مما ليس له مثيلٌ في الوُجُود.

المحذور الرابع: التمثيل وهو اعتقادُ أنَّ صفاتِ الله مثلُ صِفَاتِ الله الله مثلُ صِفَاتِ الله الله الله المخلوقين.

[٤٣]\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

#### والتمثيل نوعان:

#### الأول: تمثيلُ الخالقِ بالمخلوق.

كأن يقول: يد الله كَيَدِي، وسمع الله كسَمْعِي.

#### والآخر: تمثيلُ المخلوقِ بالخالق.

كتشبيهِ النَّصَارى عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ بالله سبحانه، وكما يصنعُ غُلاةُ الصوفيةِ والشيعةِ من إنزالِ الأولياءِ منزلةَ رَبِّ العالمين سبحانه، فيعتقدون فيهم كشفَ الكُرُوبِ، ومغفرةَ الذُنُوبِ، وسَتْرَ العُيُوبِ، وإنزالَ الأمطارِ، وإنباتَ الأشجارِ، والإنقاذَ من النَّارِ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

والفرقُ بين التمثيل والتكييف أنَّ الممثلَ ذكرَ للصِّفَةِ مُمَاثِلًا في الوجودِ، والفرقُ بين التمثيل والتكييف أنَّ الممثلَ ذكرَ للصِّفَةِ كيفيةً قد يكونُ لها مُمَاثلٌ، وقد لا يكونُ لها مُماثلٌ في الوُجُودِ وإنَّمَا ذكرَهَا من نَسْج خَيَالِهِ.

المسألة الثالثة: أسماء الله وصِفَاتُهُ تَوْقِيْفِيَّةٌ لا بَجَالَ للعقلِ فيها فلا مدخلَ للعقلِ فيها فلا مدخلَ للعقلِ في إثباتها أو نَفْيِهَا.

وذلك؛ لأنّ أسهاء الله وصفاتِه من الغيب الذي لا يمكنُ للعَقْلِ أن يدرِكَهُ تفصيلا، وإنها يكونُ ذلك مَوْقُوْفَا على السَّمْع، فَمَن سَمَّى الله أو وَصَفَهُ بغير عِلْم وأساءَ الأدبَ مع رَبِّ بغير دليلٍ صحيح، فقد قال على الله بغير عِلْم وأساءَ الأدبَ مع رَبِّ العالمين سبحانه قال الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبِثْمَ وَالْبِثْمَ وَالْبِيْمُ مَا لَمُ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا يَعْير علم فقد أطاع الشيطان وعصى الرحمنَ قال الله: ﴿وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ وعمى الرحمنَ قال الله: ﴿وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ومن قال بغير علم فقد أطاع الشيطان وعصى الرحمنَ قال الله: ﴿وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [السَّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَعْلَمُونَ الله مَا لَا الله الله مَا لَا الله مَا لَا الله الله الله مَا لَا الله الله مَا لَا الله الله مَا لَا الله الله مَا لَا الله مِا لَا الله مَا لَا لَا الله مَا لَا الله مِنْ الله مَا لَا الله مُلْكُونَ الْمَا لَا الله مَا لَا الله مَا لَ

# قال السَفَّارِ يْنِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي منظومته:

لَكِنَّهَا فِي الْحَقِّ تَوْقِيْفِيَّه لَنَا بِلَا أُولِّ عَنْ وَفِيْكَ لَهُ وَفِيَّه وَقُولُ شَيْخِ الإسلام: (أُمِرُّهَا حَقّا) أي: أثبتها صِفَاتٍ حقيقيةٍ لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذا كقولِ السَّلَفِ عن الصِّفَاتِ: نُمِرُّهَا كها جَاءَت بلا كَنْف.

وقولُهُ: (الطِّرَازُ الأَوَّلُ) المرادُ به السَّلَفُ، و(الطِّرَازُ) فَارِسِيُّ مُعَرَّبٌ تستعملُ في الجَيِّدِ من كُلِّ شيءٍ، وفي معانٍ أُخْرَى، فالطِّرَازُ الأوَّل من هذه الأُمَّةِ هم خَيْرُهُم وَهُم السَّلَف.

وقولُهُ: (وأَرُدُّ عُهْدَهَا إلى نُقَالِهَا) أي: أُثْبِتُ الصِّفَاتِ للله حَقِيْقَةً كما جاءت مها الآياتُ والأحاديثُ الصحيحةُ، والعُهْدَةُ على النَّاقِلِينَ لها، وهم أئِمَّةُ الإسلام الثقاتُ الذين يجبُ قَبُولُ ما حَدَّثُوا به عن رسول الله على فالنَّفْسُ تَطْمَئِنُ إلى أخبارِهِم وتُصَدِّقُ أحاديثَهُم بخلافِ ما جاءنا من طريق الضُعَفاءِ والكَذَّابِينَ فلا نَقْبَلُهُ ولا نَبْنِي عليه الأحكام.

وقولُهُ: (وأَصُونُهَا عن كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ) أي: أَصُونُ الصِّفَاتِ وأَحْفَظُهَا عن أَن أَخُوضَ في كيفياتها بالخيالاتِ العَقْلِيَّة؛ لأنَّ ذلكَ يُوْقِعُ في المحظور كها تقدم.

الدَّرَارِيُّ المُضِيَّة \_\_\_\_\_\_

#### [ذم من نبذ القرآن واستدل بقول الأخطل]

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

قُبْحَاً لَلِن نَبَذَ القُرَان وَرَاءَهُ وإذا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الأَخْطَلُ

قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: قوله: (قُبْحَا) دُعَاءٌ عليه بمعنى: أبعدهُ الله عن كُلِّ خَيرٍ، وهو من القُبْح بمعنى الإبعاد.

وقوله: (الأَخْطَل) هو أبو مالك غِيَاثُ بنُ غَوْثِ التَّغْلِبِي النَّصْرَانِي، والأخطلُ لَقَبُهُ، شاعِرٌ أُمَوِي، ، مات في خلافةِ الوليدِ بنِ عبد الملك سنة تسعين. الأعلام للزِّرِكْلِي (٥/ ١٢٣)

وفي هذا البيتِ يذمُّ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ أهل البدع والضلال الذين أعرضوا عن الاحتجاجِ بالكتابِ والسنةِ، وذهبوا يحتجون بالأقوالِ الباطلةِ والحُبَجِ الدَّاحِضَةِ، ومنها استدلَاهُم على تحريفِ صفاتِ الله سبحانه وتعالى بأبياتٍ للشاعرِ النصراني الأخطل!! وَالخَطَلُ فِي اللَّغَةِ هُوَ الخُطأُ فِي اللَّعَةِ هُوَ الخُطأُ فِي الْكَلَامِ، فسبحان مَن أعمى بصائِرَهُم وخَتَمَ على قُلُوبِم فاستدلوا بقولِ النصارى!!

حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّ جَاجِ تَخَالْهُمَا حَقَّا وَكُلُّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ

# [الأصلُ السادسُ: إِثْباتُ رُوْيَةِ المؤمنينَ لِرَبِّهِم جَلَّ وَعَلَا فِي الآخرة، والأصلُ السابع: إثباتُ صِفَةِ النُّزُولِ للهِ جَلَّ وعَلَا حَقِيْقَةً] والأصل السابع: إثباتُ صِفَةِ النُّزُولِ للهِ جَلَّ وعَلَا حَقِيْقَةً] قال شيخ الإسلام رَحَهُ اللَّهُ:

والْمُؤْمِنُونَ يَرَونَ حَقَّا رَبَّهُمْ وإلى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ قَالَ الشَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخُ الإسلام رَحَمُاللهُ في هذا البيت أصلين عظيمين من أُصُولِ أهلِ السنةِ، وهما: الأول: إثباتُ رُؤْيَةِ المؤمنينَ لِرَبِّهِم جَلَّ وعَلَا في الآخرة، والثاني: إثباتُ صِفَةِ النَّزُولِ للهِ جَلَّ وعَلَا عَقِبْقَةً.

فأما الأولُ وهو مسألة الرؤية، فعقيدةُ أهلِ السنة والجاعة هي: الإيهانُ بأنَّ المؤمنينَ يَرُونَ رَبَّمُ يومَ القِيَامَةِ وفي الجُنَّةِ رُؤْيَةً حَقِيْقِيَّةً. والأدلةُ بذلكَ مُتَواتِرَةٌ منها: قولُهُ تَعَالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّمَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: مُتَواتِرَةٌ منها: قولُه تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّمِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ [الطففين: ٢٧، ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّمِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُحْجُوبُونَ ﴾ [الطففين: ١٥]، وقد اسْتَدَلَّ بهذه الآيةِ مالكُ والشَّافِعِيُّ وغيرُهُما على رؤيةِ الله استدلالا بمفهومِ المُخَالَفَةِ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَس: لَمَا حَجَبَ أَعْدَاءَهُ فَلَمْ يَرَوْهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَا حَجَبَ قَوْمًا بِالسُّخُطِ، دَلَّ عَجَبَ قَوْمًا بِالسُّخُطِ، دَلَّ

عَلَى أَنَّ قَوْمًا يَرَوْنَهُ بِالرِّضَا. وذلك؛ لأَنَّهُ لو حَجَبَ المؤمنين لم يكن بينهم وبين الكافرين على رُؤْيَةِ المؤمنين.

وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، وقال جل وعلا: ﴿ لَمُ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، وقد روى مسلم في صحيحه (١٨١) عَنْ صُهَيْبٍ رَهِيَّتَهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجُنَّةِ الْجُنَّةِ الْجُنَّةِ، يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تَبَيْضُ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجُنَّة، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكشِفُ الْجُبَيِّضُ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجُنَّة، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكشِفُ الْجُجَابَ، فَهَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا الْجُجَابَ، فَهَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]».

وأما قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]، فألحقها العلماء في التفسير بها.

ومن أشهر الأدلة في ذلك: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البجلي رَخَيَسُهَنهُ، قال: وَمَن أَشهر الأَدلة في ذلك: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البجلي رَخَيَسُهَنهُ، قال: «أَمَا كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِن النَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا الْقَمَر، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِن السَّمْطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا السَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» رواه البخاري (٤٥٥) ومسلم (٦٣٣).

وقد عَظَّمَ السَّلَفُ إِنكَارَ الرُّؤْيَةِ حتى قال الإمامُ أَحمدُ بنُ حنبل رَحَمُهُ اللهُ : من زَعمَ أَنَّ الله لا يُرى في الآخرةِ فهو كافر. وقال: مَن كَذَّبَ بالرؤيةِ فهو زِنْدِيْقٌ. وقال: مَن زَعَمَ أَنَّ الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر بالله وكَذَّبَ بالقرآن وَرَدَّ على الله أَمْرَهُ، يستتاب، فإن تابَ وإلا قُتِلَ. الجامعُ لعلوم أحمد (٣/ ٣٨١) وانظر: لوامع الأنوار البهية (٢/ ٥٤٥) معارج القبول أحمد (١/ ٣٤٠) فحُكْمُ مُنْكِرِ الرُّؤيَةِ الكُفْرُ إن كانَ بغيرِ تأويل، والضَّلَالُ إن كانَ بتأويل، والضَّلَالُ إن

وقد ألَّفَ جَمَاعَةٌ من أهلِ العلم في مسألة الرؤية، فمن ذلك رؤيةُ الله للدارقطني ولابنِ النَحَّاس والتَّصْدِيْقُ بالنَّظَرِ إلى الله للآجُرِّي وغيرها. وأما صفةُ النَّزُولِ إلى السهاءِ الدُّنيا فعقيدةُ أهل السنة: إثباتُها لله جل وعلا من غير تَحْريفٍ ولا تمثيلٍ. والأدلةُ متواترةٌ من غير تَحْريفٍ ولا تمثيلٍ. والأدلةُ متواترةٌ على إثباتِ صفةِ النَّزُولِ للهِ جلَّ وعلا حقيقةً نُزُولًا يليقُ بالله سبحانه وتعالى. ومن الأدلةِ على ذلك: حديث أبي هُرَيْرةَ مَنْ اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَعَلَى اللهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

لدَّراريَّ المَضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_\_\_ المَضِيَّة \_\_\_\_\_

فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ " رواه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨)، ورواه مسلم (٧٥٨) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِتُهُعَنهُ.

وأحاديثُ النزولِ متواترةٌ كما نَصَّ على ذلك كثيرٌ من الأئمةِ منهم الحافظُ أبو زرعة الرازي كما ذكر القاري في شرحه للبخاري المسمى "عمدة القاري" (٧/ ١٩٩) ونَصَّ على ذلك الحافظُ ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" (٧/ ١٢٨) والحافظُ عبدُ الغني المقدسي في "الاقتصاد في الاعتقاد" وشيخُ الإسلام في "شرح حديث النزول" والذهبيُّ في "العلو" وابنُ القيم في "تهذيب السنن" والكتانيُّ في "نظم المتناثر" وذكر ابنُ القيم في "الصواعق المرسلة" (١/ ٣٨٧) أنه ورد الحديث عن نحو ثلاثين صحابيا في إثبات هذه الصفة. وقد ذكر القاريُّ في شرحه للبخاري ثلاثةً وعشرين صحابيا مع ذكر طُرُقِها.

وقال الإمامُ عثمانُ بنُ سعيدِ الدَّارِميُّ رَحَمُ اللهُ -عن حديثِ النَّزُولِ-: أَغْيَظُ حَدِيثٍ لِلْجَهْمِيَّة. النقض على المريسي. ت الشوامي (ص: ١٩٢) وقالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَحَمُ اللهُ: إِذَا قَالَ لَكَ الجُهْمِيُّ: أَنَا أَكفر بِرَبِّ يَنْزِلُ، فَقُلْ: أَنَا أُكفر بِرَبِّ يَنْزِلُ، فَقُلْ: أَنَا أُومِنُ بِرَبِّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. أخرجه اللالكائيُّ (٧٧٥) والبخاريُّ فَقُلْ: أَنَا أُومِنُ بِرَبِّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. أخرجه اللالكائيُّ (٧٧٥) والبخاريُّ فَقُلْ: أَنا أُومِنُ بِرَبِّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. أخرجه اللالكائيُّ (٥٧٧) والبخاريُّ فَقُلْ: أَنا أُومِنُ بِرَبِّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. أخرجه اللالكائيُّ (٤٧٧) والبخاريُّ فَقُلْ التَّرْمِذِيُّ فَعَلْ مِا السَّافِية في عصره في العراق عَنْ حَدِيْث

٠١٥]\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُعِيَّة

النُّزُول، فَقَالَ: النُّزُول مَعْقول، وَالكَيْفُ مَجُهُول، وَالإِيْمَان بِهِ وَاجب، وَالسُّؤَال عَنْهُ بِدْعَة. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١٣/ ٥٤٧)

# [الأصل الثامنُ: إثباتُ الميزان. والأصل التاسع: إثباتُ الحوض] قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ:

وأُقِرُّ بِالْمِيْزَانِ والحَوْضِ اللَّذِي أَرْجُوْ بَأَنِّ مِنْهُ رَيَّا أَنْهَلُ وَأَقِرُّ بِالْمِيْزَانِ والحَوْضِ اللَّذِي أَرْجُوْ بَأَنِّهُ فِي هذا البيتِ أصلين قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ فِي هذا البيتِ أصلين عظيمين من أُصُولِ أهلِ السنةِ، وهما الأصل الثامنُ والتاسعُ في المنظومةِ وهما: الأول: إثباتُ الميزان. والثاني: إثباتُ الحوض.

الأصل الثامن: إثبات الميزان وفيه مسائل:

#### الأولى: عقيدةُ أهلِ السنةِ في الميزان.

عقيدةُ أهلِ السنةِ في الميزانِ أنَّهُ مِيْزَانٌ حَقِيْقِيٌّ له كِفَّتَانِ ولِسَانٌ تُوْزَنُ فِيْهِ عَقيدةُ أهلِ السنةِ في الميزانِ أنَّهُ مِيْزَانٌ حَقِيْقِيٌّ له كِفَّتَانِ ولِسَانٌ تُوْزَنُ فِيْهِ أَعْمَالُ العِبَادِ.

والأدلةُ على إثباتِ الميزانِ متواترةٌ من القُرْآنِ والسنةِ وأَجْمَعَ على ذلك السَّلَفُ.

فمنها قولُهُ تعالى: ﴿وَنَضَعُ المُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا﴾ [الأنياء: ٤٧]، وقولُهُ جل وعلا: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]، وقولُهُ سبحانه: ﴿فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٢ - ١١].

وحديثُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَحَيِّسَهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «الْحَمْدُ للهِ عَلَيْ : «الْحَمْدُ للهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكِ عَلَى عَلَى

وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَسَهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى الله عَلَيْهِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيم» رواهُ البخاري (٦٤٠٦) ومسلم (٢٦٩٤)

وحديثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و رَحَلِهُ عَنْهَ، قال: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا سِجِلًا، كُلُّ سِجِلًّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا،

٣٥]\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

ثُمَّ يَقُولُ: أَلَكَ عُذْرٌ، أَلَكَ حَسَنَةٌ؟ فَيُهَابُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: بَلَى، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ السِّجِلَّاتُ وَلَا لِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ، وَثَقُلَتِ السِّجِلَّاتُ مَاجِه (٢٣٠٠) والرَّمَذِيُّ (٢٣٩٤) وابنُ ماجه (٢٣٠٠) والرَّمَذِيُّ (٢٣٩٤) وابنُ ماجه (٢٣٠٠) وإبنُ ماجه (٢٣٠٠) وإسنادُهُ صحيح، وقد صححه الألباني والوادعي رَجِهَهُمَاللهُ.

وحديثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (وَالَّذِي نَفْسِي الله، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي الله، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي الله، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، فَهُمَا أَنْقُلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ ) رواهُ أحمدُ (٢٩٩١) بإسنادٍ حَسَنٍ وقد حَسَنَهُ الألبانيُّ والوادعيُّ رَحْمَهُمَا اللهُ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ رَحِمَهُ أَلَّهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى الْإِيهَانِ بِالْمِيزَانِ وَأَنَّ الْمِيزَانِ وَأَنَّ الْمِيزَانِ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِ وَيَمِيلُ بِالْأَعْمَالِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ تُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِ وَيَمِيلُ بِالْأَعْمَالِ

وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمِيزَانَ وَقَالُوا هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَدْلِ فَخَالَفُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ. ا. هـ نقلهُ الحافظ رَحْمَهُ أُللَّهُ في الفتح قبل حديث (٧٥٦٣)

ولم يَزَلْ أَهْلُ العلمِ يذكرونَ ذلكَ في كُتُبِ العقيدةِ مما أَجْمَعَ عليه أهلُ السُّنَّةِ. وانظر: لوامع الأنوار (٢/ ١٨٥)

والمرادُ بلِسَانِ الْمِيزَانِ: الْحَدِيدَةُ الَّتِي يَكْتَنِفُهَا الفِيارانِ، والفِيارُ: أَحد جَانِبَيْ وَالمرادُ بلِسَانِ الْمِيزَانِ. كَمَا فِي "لِسَانَ العَرَب" وفي "المعجم الوسيط": لسانُ الْمِيزَان عُودٌ مِن المُعْدن يُثَبَّتُ عَمُودِيًّا على أَوْسَطِ العَاتِقِ وتَتَحَرَّك مَعَهُ ويُسْتَدَلُّ مِنْهُ على توازن الكفتين.

# المسألةُ الثانيةُ: ما الذي يُوْزَنُ في الميزانِ هل هي الأعمالُ أو الصَّحَائِفُ أو العَامِلُ؟

الجواب: اختلفَ أهلُ السُّنَةِ في ذلكَ على أقوالٍ، والصَّحِيْحُ أَنَّ كُلَّ ذلكَ قد يُوزِنُ كما ثبتَ في الأدلةِ المُتقَدِّمةِ، وهذا القولُ هو ترجيحُ الحافظِ ابنِ كَثِيْرٍ رَحْمَهُ اللهُ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ ﴾[الأعراف: ٨]، والعَلَّامَةِ حَافِظٍ حَكَمِي رَحْمَهُ اللهُ في معارج القَبُول (٢/ ٨٤٩).

وحقيقةُ الوَزنِ إنَّمَا هي للأعمالِ، فإنَّ الصحائف والعاملَ إذا وُزِنُوا فإنَّمَا يوزنونَ بقَدْرِ أعمالِهِم.

ه ه ] \_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

#### المسألةُ الثالثةُ: هل هو ميزانٌ واحدٌ أو متعددٌ؟

الجواب: اختلف أهلُ السنةِ في ذلك، والأقربُ أنَّهُ ميزانٌ واحدٌ، وهو قولُ جمهورِ أهلِ السنةِ، وهو الغالبُ في الأدلة، وأما الجمعُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَنَضَعُ المُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنياء: ٤٧]، وقوله على : ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ ﴾ [الأعراف: ٨] وغيرها، فإنَّه على جِهةِ التَّعْظِيمِ والتَّفْخِيْمِ، أو باعتبارِ تَعَدُّدِ الموزونات، وهذا القولُ هو ترجيحُ ابنِ كثيرٍ رَحْمَهُ اللهُ في شرح الواسطية (٢/ ١٣٩).

وانظر: لوامع الأنوار(٢/ ١٨٦).

الأصلُ التاسعُ: إثباتُ الحَوْضِ. وفيه مسائل:

الأولى: عقيدةُ أهلِ السنةِ في الحَوْض.

عقيدةُ أهلِ السنةِ في الحوضِ أنَّهُ: حَوْضٌ حَقِيْقِيٌّ يَشْرَبُ مِنْهُ المؤمنونَ يَوْمَ القِيَامَةِ. القِيَامَةِ.

وأدلةُ الحوضِ متواترةٌ، قَالَ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ أَللَهُ: وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ الْحُوْضِ وَأَدلةُ الحوضِ متواترةٌ، قَالَ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ أَللَهُ وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ السُّنَنِ أَرْبَعُونَ مِنْ الصَّحِيح. تهذيبُ السُّنَن (بَعُونَ مِنْ الصَّحِيح. تهذيبُ السُّنَن (بَعُونَ مِنْ الصَّحِيح. وَكَرَ الحافظُ رَحْمَهُ أَللَهُ فِي الفتح (٢٥٧٥) ستةً وخمسينَ صحابيا. وانظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني رَحْمَهُ أللَهُ ص (٢٣٦).

ومنها: حديثُ «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ» أخرجهُ البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ، وأبي سعيدٍ، وابنِ مسعودٍ، وجُنْدُب، وانفردَ مسلمٌ بإخراجِهِ من حديثِ أبي هريرة، وعقبة بنِ عامرٍ، وأمِّ سلمة، وجابرِ بنِ سَمُرة رَضَاً اللهُ وَجَاءَ عن غيرهم.

ومنها: حديثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ صَالَتُهُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءُ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبُدًا» رواه البخاري (۲۵۷۹) ومسلم (۲۲۹۲) واللفظ له.

وحديثُ أبي ذَرِّ رَضِيَهُ عَنُهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا آنِيَةُ الْحُوْضِ قَالَ عِيدِهِ (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ المُصْحِيةِ، آنِيَةُ الجُنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ المُصْحِيةِ، آنِيَةُ الجُنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجُنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجُنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجُنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجُنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِنْ الْعَسَلِ» رواه مَا عَلَيْه، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ» رواه مسلم (٢٣٠٠).

المسألةُ الثانيةُ: صفاتُ الحوض.

٧٥ ]\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

لهُ صِفَاتٌ كَثِيْرَةٌ منها: أنَّهُ حَوْضٌ عظيمٌ، مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، يَشْخُبُ فيه ميزابانِ يُمِدَّانِهِ من الجنةِ من نَهْرِ الكَوْثَرِ، أحدُهُما من ذهب، والآخرُ من فضةٍ، ماؤُهُ أشَدُّ بَيَاضَا من اللّبَنِ والفِضَّةِ والثَّلْجِ، وأَبْرَدُ من الثَّلْجِ، وأَجْرَهُ من التَّلْخِ، وأَعْرَدُ من الثَّلْجِ، وأَحْلَى من العَسَل، وأَطْيَبُ رِيْحًا من المِسْكِ، آنيتُهُ أكثرُ من عَدَدِ الثَّلْجِ، وأَحْلَى من العَسَل، وأَطْيَبُ رِيْحًا من المِسْكِ، آنيتُهُ أكثرُ من عَدَدِ الشَّاعِ، من شَرِبَ منه شَرْبَةً لم يَظْمَأ بعدها أبدا.

وكُلُّ هذه الأوصافِ ثابتةٌ في الصحيحين أو أحدِهِما إلا «أبردُ من الثلج» وقد ثبتت في أحاديث صحيحةٍ كحديثِ حذيفة رَحَيَلِتَهُ عَنهُ موقوفا وله حكم الرفع عند أحمد (٢٣٣٤٦) بإسنادٍ حسنٍ، ومِن حديثِ أبي برزة رَحَيَلِتَهُ عَنهُ عند أحمد (١٩٨٠٤) بإسنادٍ حسنٍ وقد صَحَّحَ الحديث الألبانيُّ رَحَمُ اللهُ. المسألة الثالثة: هل لِكُلِّ نَبِي حَوْضٌ؟

الجواب: اختلفَ أهلُ العلمِ في ذلك، والصحيحُ قولُ جمهورِ أهلِ السُّنَّةِ أَنَّ لِكُلِّ نبيًّ حَوْضًا، وحوضُ نبينا ﷺ أعظمُهَا وأكثرُهَا واردا، ولهُ عَيْراتُ أخرى، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّهُ قال: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا»()

(۱) (حسن بشواهده) أخرجه الترمذي(٢٤٤٣) والطبراني (٦٨٨١) وابن أبي عاصم (٧٣٤) عن سَمُرَة، وفيه عدةُ عِلَل، سعيدُ بنُ بَشِير ضعيفٌ لا سيها عن قتادةَ فإنَّهُ يروي=

وقد قال البَرْبَهَارِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" - فِي ذكر ما يعتقدُهُ أهلُ السنةِ -: والإيهانُ بحوضِ رسول الله عَلَيْهِ، ولِكُلِّ نَبِيٍّ حوض، إلا صالحا النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَمُ؛ فإنَّ حوضَهُ ضَرْعُ نَاقَتِهِ. ا. هـ واستثناؤه صالحا عَلَيْهِ السَّلَمُ لم يصح فيه دليل ولا أثر، والعمومُ المتقدمُ في الحديثِ يرد عليه والله أعلم.

=عنه المنكرات، والحسنُ لم يسمع من سمرةَ إلا حديثَ العقيقة، ورجحَ الترمذيُّ فيه الإرسال، وقد أخرجَ المرسلَ ابنُ المبارك في الزهد(٢/ ١٢١) وابن أبي الدنيا كما في النهاية(١/ ٤١٢) لابن كثير بإسناد حسن.

وله شاهدٌ عن أبي سعيدٍ أخرجَهُ اللالكائي (٢١١٨) وأبو نعيم في تأريخ أصبهان (١/ ١٤٥) وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتابِ الأهوال كما في النهاية (١/ ٤١١) لابن كثير وفيه عَطِيَّةُ العَوفي ضعيفٌ.

وله شاهدٌ آخرُ عند ابنِ أبي الدنيا كما في النهايةِ لابن كثير عن ابنِ عباس وفي إسنادِهِ محصن بن عقبة والزبير بن شبيب مجهولان. وله شواهد أخرى فالحديث حسن بشواهده قال ابن كثير في النهاية –بعد ذكر مرسل الحسن –: وَهَذَا مُرْسَلٌ عَنِ الحُسَنِ، وَهُوَ حَسَنٌ، صَحَّحَهُ كثير في النهاية –بعد ذكر مرسل الحسن –: وَهَذَا مُرْسَلٌ عَنِ الحُسَنِ، وَهُو حَسَنٌ، صَحَّحَهُ كثير بنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُهُ، وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا المزي بصحته من هذه الطرق.ا.هـ وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥٨٩).

#### [الأصل العاشر: الإيمان بالصراط]

#### قال شيخ الإسلام رَحَهُ أللَّهُ:

وكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمِ فَمُوَحِّدُ ﴿ نَاجِ وَآخَرُ مُهْمَلُ ﴿ وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمِ فَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخ الإسلام رَحَمَدُ اللهُ في هذا البيت أصلا آخر من أصول أهل السنة وهو الأصل العاشر في المنظومة وهو: الإيهان بالصراط وفيه مسائل:

المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة في الصراط.

عقيدةُ أهلِ السنةِ في الصراطِ هي الإيهانُ بأنَّ الصِّرَاطَ حَقُّ وهو جِسْرٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّم.

قال السفاريني رَحَمُهُ الله في لوامع الأنوار البهية (٢/ ١٩٢): اتَّفَقَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى إِثْبَاتِ الصِّرَاطِ فِي الجُمْلَةِ، لَكِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يُثْبِتُونَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ كَوْنِهِ عِلَى إِثْبَاتِ الصِّرَاطِ فِي الجُمْلَةِ، لَكِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ يُثْبِتُونَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ كَوْنِهِ جِسْرًا مَمْدُودًا عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ أَحَدَّ مِنَ السَّيْفِ وَأَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ.ا.هـ والأدلةُ على ذلك كثيرةُ متواترةُ، وأجمعَ عليه أهلُ السنة، منها: قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا \* ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَدُرُ الظَّالِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٧١، ٧٧]، قالَ عَبْدُ الله بنُ مسعود رَوَالِيَهُعَنَهُ، فِي

<sup>(</sup>١) في نسخة: (فَمُسَلَّمٌ نَاج).

<sup>(</sup>٢) في نسخة: (وآخَرُ يُهْمَلُ).

لدَّرَارِيِّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_\_لادِّرَارِيِّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_

قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]، قَالَ: الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدِّ السَّيْفِ، فَتَمُرُّ الطَّبَقَةُ الْأُولَى كَالْبَرْقِ، وَالثَّانِيَةُ كَالرِّيحِ، وَالثَّالِثَةُ كَأَجْوَدِ الْبَهَائِمِ. ثُمَّ يَمُرُّونَ وَاللَّلائِكَةُ يَقُولُونَ: اللهمَّ سَلِّمْ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعَةُ كَأَجْوَدِ الْبَهَائِمِ. ثُمَّ يَمُرُّونَ وَاللَّلائِكَةُ يَقُولُونَ: اللهمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. رواه ابنُ جرير بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم (١٩١) عن جابر رَحَالِتُهَائِهُ أنه سئل عن الورود فذكر المرور على الصراط.

ومنها: حديثُ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَحَيَّهُ عَن النبي عَلَيْ أَنه قال - في حديث طويل وفيه -: «ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللهمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، سَلِّمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضُ مَزِلَّةُ، فِيهِ اللهمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، سَلِّمْ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضُ مَزِلَّةُ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكُ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُويْكَةٌ يُقَالُ لَمَا السَّعْدَانُ، فَيَم لُو مِن الْمَوْنِ الْمَوْنِ الْمَوْنِ وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ فَيَمُ اللهُ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمْ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمْ، وَنَحْدُوشٌ مُرْسَلُ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمْ، وَنَحْدُوشٌ مُرْسَلُ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رواهُ البخاريُّ (١٨٣ و) ومسلمٌ (١٨٣).

#### المسألةُ الثانيةُ: صفاتُ الصِّرَاط.

له أوصافٌ كثيرةٌ منها: أنه دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، عليهِ خَطَاطِيْفُ وكَلَالِيْبُ، يَمُرُّ عليه أوصافٌ كثيرةٌ منها: أنه دَحْضٌ مَن يَمُرُّ كالبَرْقِ، ومنهم كطَرْفِ العَيْنِ، عليه الناسُ بقَدْرِ أعمالِهِم، فمنهم مَن يَمُرُّ كالبَرْقِ، ومنهم كطَرْفِ العَيْنِ،

وكالرِّيْحِ، وشَدِّ الرِّجَالِ، ومنهم مَن يَمْشِي مَشْيَا، ومنهم من يَزْحَفُ زَحْفًا، وهو أَحَدُّ من السَّيْفِ وَأَدَقُّ مِن الشَّعَرِ ''.

(۱) في صحيح مسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: (بلغني أن الجسرَ أدقً من الاسرائيليات، الشعرة وأحدُّ من السيف) وهذا يحتملُ أنَّ لهُ حكمَ الرفع، ويحتملُ أنَّهُ من الإسرائيليات فلا بأس أن يُحدَّث به، كها فعل هذا الصحابي الجليل، وكها أَذِنَ في ولو كان من الإسرائيليات فلا بأس أن يُحدَّث به، كها فعل هذا الصحابي الجليل، وكها أَذِنَ في ذلك رسول الله عَلَيْتِ وقد ثبت أنَّهُ أَحَدُّ من السيفِ فقد جاء ذلك عن ابنِ مسعودٍ رَحَوَلِيَهُ عَنهُ موقوفا بإسناد صحيح أخرجه الطبراني (۸۹۹۸) والحاكم (۳۲۲۳) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲۷۸) وروي مرفوعا أخرجه الطبراني(۹۷۱۳) والحاكم (۱۷۰۸) وعبد الله بن أحمد في السنة (۱۲۰۳) وغيرهم وإسنادُهُ صحيح فالظاهرُ ثبوتُهُ مرفوعا وموقوفا والله أعلم. وله شاهدٌ عن سلمان رَحَوَلِيَهُ عَنهُ موقوفا أخرجهُ ابنُ أبي شيبة في المصنف (۲۲۹۵) والمراكبائيُّ (۲۲۰۸) وغيرهم وإسنادُهُ صحيحٌ وقد أخرجهُ الحاكمُ (۹۷۳۷) مرفوعا والمحفوظُ فيه الوقف. وفي وأبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنه ابن مَنيْعٍ في مسنده كها في المطالب العالية (٤٥٤٥) ط.الشثري وفيه أبو مَعْشَر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف.

وله شاهدٌ عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا أخرجه أحمد في مسنده (٢٤٧٩٣) وفيه ابنُ لهيعة ضعيفٌ مختلطٌ وفيه أيضا: «أدقُّ من الشعر». وهو وإن لم يثبت فقد تقدم أنه مجمع عليه عند أهل السنة، وقوله: «أحد من السيف» صحيح.

الدَّرَارِيُّ المُضِيَّة \_\_\_\_\_\_\_\_

#### [الأصل الحادي عشر: الإيمان بالجنة والنار]

#### قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

والنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ وكَذَا التَّقِيُّ إلى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ وَالنَّارُ يَصْلَاهَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخ الإسلام رَحَمُ أُلِلَهُ في هذا البيت أصلا عظيها من أصول أهل السنة وهو الأصل الحادي عشر في المنظومة وهو: الإيهان بالجنة والنار.

وعقيدةُ أهلِ السنةِ في الجنَّةِ والنَّارِ: الإيمانُ بأنَّهُمَا حَقُّ، وأنَّهُمَا مَوجُودَتَانِ الآن، وأنَّهُمَا لا تَفْنَيَانِ ولا تَبِيْدَانِ.

والأدلةُ على ذلك كثيرةٌ متعددةٌ، منها: قولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقوله: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ رَئِسَّعَنه، وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ النَّارُ: أُوثِرْتُ قَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ إِللَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ إِللَّتَكَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْخَنَّةُ: فَهَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ إِللَّتَكَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْنَاسِ

وَسَقَطُهُمْ وَغِرَّتُهُمْ؟ قَالَ الله لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا» رواه البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦).

وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِيَسَهَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَلَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَفَا النَّبِيُ ﷺ النَّارِ مَنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَبَّرُ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ، حَبَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا» رواه مسلم (٢٨٤٤).

وحديثُ عُبَادَة بْن الصَّامِتِ وَهِي اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عَبِيهِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الجُنَّة عِيسَى عَبْدُ الله، وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجُنَّة عِيسَى عَبْدُ الله، وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الجُنَّة وَيَّنَ الجُنَّة اللهُ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الجُنَّةِ الثَّارِ حَتُّ، أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الجُنَّةِ الثَّارِيةِ شَاءَ والمعراجِ، البخاري (٣٤٣٥) ومسلم (٢٨)، وأحاديثُ الكُسُوفِ والإسراءِ والمعراجِ، وغيرُهَا كثيرٌ مما يَدُلُّ على وُجُودِهِمَا الآن وأنَّهُمَا حَتُّ.

وأما الأدلةُ على أنَّهُما لا تَفْنيَانِ ولا تَبِيْدَانِ ففي القرآنِ في ذكرِ الجنةِ والنارِ ﴿ وَأَمَا الأَدْلَةُ عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ \* الْبَرِيَّةِ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لَنْ خَشِيَ رَبَّهُ \* [البينة: ٢ - ٨].

وقال الله في الجنّةِ: ﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ١٤١]، وقال في النار: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وحديثُ أبي سَعِيدٍ وَهَمَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْد: ﴿ يُجَاءُ بِالمُوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ فَيُوقَفُ بَيْنَ الجُنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَالُ: يَا إلمُونَ الجُنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المُوْتُ، قَالَ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المُوْتُ، قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ يُوا النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ يُقالُ: رَسُولُ الله عَنْ فَعَلْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩] رواه البخاري (٢٧٤) ومسلم (٢٨٤٩).

# [أفعالُ اللهِ كُلُّهَا لحِكَم ِ عَظِيْمَةٍ ]

وقولُ النَّاظِمِ: (بِحِكْمَةٍ) إشارةٌ إلى أَصْلِ عظيمٍ من أُصُولِ أهلِ السُّنَّةِ وهو الإيمانُ بأنَّ أَفْعَالَ الله كُلَّهَا لَحِكَمٍ عَظِيْمَةٍ فَمَنْ هَدَاهُ فَبِفَصْلِهِ ومَن عَذَّبَهُ فَبِعَدْلِهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [نصلت: ٤٦] قال الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ الله في فَبِعَدْلِهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [نصلت: ٤٦] قال الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ الله في عقيدته: يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.ا.هـ

فلم يخلق شيئا عَبَقًا ولا بَاطِلًا قال الله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَقًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٥]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ النَّيْمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا النَّارِ ﴾ [ص:٢٧]، وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا للسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا للَّارِ ﴾ [الدخان:٢٨].

والأدلةُ على إثباتِ الجِكْمَةِ في أَفْعَالِ الله تَبْلُغُ أكثر من ألف دليل، كما ذكرَ ابنُ القَيِّم رَحَمُهُ اللهُ في مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٢).

### [الأصلُ الثاني عشر: إثباتُ عَذَابِ القَبْر ونَعِيْمِهِ وفِتْنَتِهِ]

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

ولِكُلِّ حَيِّ عَاقِلِ فِي قَبْرِهِ عَمَلُ يُقَارِنُهُ هُنَاكَ ويُسْأَل ولِكُلِّ مَعَالِ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخُ الإسلام رَحَهُ اللهُ في هذا البيت أصلا عظيما من أصولِ أهلِ السنةِ، وهو الأصلُ الثاني عشر في المنظومة، وهو: إثباتُ عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيْمِهِ وفِتْنَتِهِ. وفيه مسائل:

الأولى: عقيدةُ أهلِ السنةِ في عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيْمِهِ.

عقيدةُ أهلِ السُّنَّةِ الإِيمانُ بأنَّ عَذَابَ القَبْرِ ونَعِيْمَهُ حَقُّ، وأدلةُ ذلكَ متواترةٌ وأَجْمَعَ عليه أهلُ السُّنَّة.

ومن الأدلة على ذلك: قولُهُ تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ النّنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ النَّارَ الله الله السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٥٤، ٤٦]، وروى البخاريُّ (١٣٧٩) ومسلمٌ (٢٨٦٦) من حديثِ ابْنِ عُمَرَ رَحَيَسَعَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهِ، قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يقال: هَذَا مَقْعَدُكَ، حَتَى يَبْعَثَكَ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

قال ابنُ كثيرٍ رَحَمُهُ اللهُ: هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْ لَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾. ا.هـ

وقال ابنُ الجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ : هذه الآية تدلُّ على عذابِ القبرِ ؛ لأنَّهُ بيَّن ما لهم في الآخرةِ ، فقال: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.ا.هـ

ومنها: قولُهُ تعالى: ﴿ سَنُعَذَّ بُهُمْ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: المنع قولُهُ تعالى: ﴿ سَنَعَذَّ بُهُمْ عَذَابًا فِي الدنيا بالقتلِ أو السَّبْيِ أو الجُوْعِ أو غير ذلك، ثم عذابا في الدنيا بالقتلِ أو السَّبْيِ أو الجُوْعِ أو غير ذلك، ثم عذابا في القبر، ثم يُرَدُّونَ الى عذابٍ عظيمٍ في الآخرة، كما في كُتُبِ التَّفَاسِيْر.

ومنها: ما في البخاري (٢١٨) ومسلم (٢٩٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَيَّفَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ إِللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي كَبِيرٍ، أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

وفي البخاري (١٣٦٩) ومسلم (٢٨٧١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا،

﴿ يُشَبُّ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ إِذَا أُقْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّكَ إِذَا أُقْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّكَ الله الَّذِينَ آمَنُوا رَبِّيَ الله ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُشَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾.

وروى البخاري عَنْ عَائِشَة وَحَلَتْ عليها فذكرت عَذَابَ القَبْرِ، فَقَالَتْ هَا: أَعَاذَكِ وَمَالِكُ عَنْ عَائِشَة وَعَلَيْهِ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَتْ هَا: أَعَاذَكِ الله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَسَألَتْ عَائِشَة رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَة رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عَذَابِ القَبْرِ حق» قَالَتْ عَائِشَة رَضُولَ الله عَلَيْ عَنْ رَسُولَ الله فَقَالَ: «نَعَمْ، عَذَابُ القَبْرِ حق» قَالَتْ عَائِشَة رَضُولَ الله عَلَيْ بَعْدُ صَلَّ قَالِلْ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْر.

وفي مسندِ أحمدَ (٤٥٤) وسننِ التِّرمذي (٢٣٠٨) عَنْ هَانِيْ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ رَحِيَلِكُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحِيْبَهُ، فَقِيلَ لَهُ: قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ رَحِيَلِكُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى، حَتَّى يَبُلَّ لِحِيْبَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الجُنَّةُ وَالنَّارَ فَلا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه، قَالَ: «الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ أَوَّلُ مَنَاذِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ أَوَّلُ مَنَاذِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ أَوْلُ رَسُولُ الله عِيدٍ: « مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا فَطُعُ مِنْهُ ﴾ إسنادُهُ حسنٌ، وقد حَسَّنَهُ الألبانيُّ والوادعي رَجَهُمَاللَهُ.

ولقد كان رسولُ الله ﷺ يُكْثِرُ من الاستعاذةِ من عذابِ القبرِ، ويأمُّرُ أصحابَهُ بذلك، ويعلِّمُهُم ذلك، كما في أحاديثَ كثيرةٍ، وأَمَرَ المصلى أن يستعيذَ بالله من عذاب القبر في آخِر تَشَهُّدِهِ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِوَلِيُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنْ أَرْبَع يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ» رواه مسلم(٥٨٨)، وعلى ذلك جَرَى عَمَلُ المسلمين، وقد أجمعَ الصحابةُ ومن بعدَهُم على إثباتِ عذاب القبرِ، وقد نقلَ الإجماعَ كثيرٌ من أهل العلم، منهم الإمامُ ابن قتيبة ت (٢٧٦) في "تأويل مختلف الحديث"، والإمامُ حربٌ الكَرمانيُّ ت (٢٨٠) في كتابه "المسائل"، والإمامُ أبو الحسن الأشعريُّ ت (٣٢٤) في "الإبانة عن أصول الديانة"، وشيخُ الإسلام كما في "مجموع الفتاوي" وقال ابنُ القيم: وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ مُقْتَضِى السُّنةِ الصَّحِيحَة فَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ بَين أهل السّنة قال الإمامُ أحمدُ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَتُّى لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا ضَالُّ أَو مُضِلُّ. ا.هـ الروح (١/ ٥١٦). وكُلُّ مَن أَلَّفَ في العقيدةِ الصحيحةِ ذَكَرَ منها: الإيمانُ بأنَّ عذابَ القر حَقُّ.

لدَّراريٌ المضِيَّة \_\_\_\_\_\_لاَّراريٌ المضِيَّة \_\_\_\_\_

وقال ابنُ الْمُلُقِّنِ فِي الإعلام بفوائدِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ - فِي شَرْحِ حديث ابن عباس (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ) -: فيه دلالةٌ على إثباتِ عذابِ القبرِ، وهو مذهبُ أهلِ السنةِ، وجُمهورِ المعتزلة، وهو ما يجبُ اعتقادُ حقيقتِهِ، وهو مما نَقَلَتْهُ الله مُتُواتِرًا فَمَن أَنْكَرَ عذابَ القبرِ أو نَعِيْمَهُ فهو كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ كذَّبَ الله تعالى ورَسَولَهُ عَلَيْهِ في خبرهما. ا.هـ

فمنكرُ عذابِ القبرِ كافرٌ إن ردَّ الأدلةَ جحودا، ولم يَكُن لهُ تأويل، وإلا فهو ضال.

# المسألة الثانية: هل العذابُ للرُّوحِ والبَدَنِ أو لِأَحَدِهِما؟

قال شيخُ الإسلام رَحِمَهُ اللهُ: اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا أَنَّ المُيَّتَ الْحَاتَ يَكُونُ فِي نَعِيمٍ أَوْ عَذَابٍ وَأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِرُوحِهِ وَلِبَدَنِهِ وَأَنَّ اللَّوْحَ تَبْقَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ مُنَعَّمَةً أَوْ مُعَذَّبَةً وَأَنَّهَا تَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا اللَّوْحَ تَبْقَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ مُنَعَّمَةً أَوْ مُعَذَّبَةً وَأَنَّهَا تَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ أَحْيَانًا فَيَحْصُلُ لَهُ مَعَهَا النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ. ثُمَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى أُعِيدَتْ الْأَرْوَاحُ إِلَى أَجْسَادِهَا وَقَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَعَادُ الْأَبْدَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّالَمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ مُعَلَيْ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ مُتَقَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّالِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ عَلَيْهِ عَنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَلُولُ وَاللَّ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاوَى (٤/ ١٨٤)

## المسألةُ الثالثةُ: عقيدةُ أهلِ السنةِ في فِتْنَةِ القَبْرِ.

عقيدةُ أهلِ السُّنَّةِ الإيمانُ بِفِتْنَةِ القَبْرِ وهي: سُؤَالُ المَلكَيْنِ العَبدَ من رُبُّكَ ومَا دِيْنُكَ ومن نَبِيُّكَ، والأدلةُ على ذلك كثيرةٌ، وأَجْمَعَ عليه أهلُ السنة.

ومن الأدلة على ذلك: ما رواهُ البخاري (٨٦) ومسلم (٩٠٥) عن أَسْهَاء بِنْت أَبِي بَكْرٍ رَضَالِيُّهُ عَنْهَا، قالت: قال النبي ﷺ: ﴿ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا، أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُل؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، أُوِ الْمُوقِنُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ، هُوَ رَسُولُ الله، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا، ثَلَاثَ مِرَارِ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ، فَنَمْ صَالِحًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَوِ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: شَيْئًا، فَقُلْتُ». وفي روايةٍ للبخاري (١٣٧٣): «قَامَ رَسُولُ الله ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا المَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً»

وبنحوه عند البخاري (١٣٣٨)(١٣٧٤) ومسلم (٢٨٧٠) عن أنسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، وبنحوه عند البخاري: «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالكَافِرُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا

لدَّرَارِيِّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_\_لادِّرَارِيِّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_

يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذْنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ»

وفي حديث الْبَرَاءِ بْن عَازِب رَخِيَسِنُهُ عَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي جِنَازَةِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْض، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا» ثُمَّ ذكر حديثا طويلا وفيه: "فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ الله، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله، فَآمَنْتُ بهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجُنَّةِ». قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِه» ثم قال في حق الكافر: «تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ

٣٧]\_\_\_\_\_\_ الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

وقد جاء تسمية الملكين بـ (مُنْكَرٍ ونَكِيْرٍ)، ووصفُهُمَا بِأَنَّهُمَا أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ عَالَم عند الترمذي (١٠٧١) وابن حبان (٣١١٧) وابن أبي عاصم (٨٦٤) عن أبي هريرة رَحَمُ اللهُ عالم اللهُ الألباني رَحَمُ اللهُ.

# المسألة الرابعة: هل كل الناس يسألون في قبورهم؟

الفتنةُ في القبرِ عامةٌ لجميعِ الناسِ من المسلمينَ والكفارِ والمنافقينَ على الصحيح، ويُسْتَثْنَى من ذلك:

الأول: الأنبياء، لحديثِ عائشة رَضَالِينُهُ عَهَا أَن النبي عَلَيْكِ قال: (فَأُمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ:

لدَّراري المضِيّة -----

فَبِي تُفْتَنُونَ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ» أخرجه أحمدُ (٢٥٠٨٩) بإسنادٍ صحيحٍ وقد صححه الألباني رَحمَهُ ٱللهُ.

والثاني: الشهداء، لحديثِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى بِسَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً» أخرجه النسائي (٣٥٣) بإسنادٍ صحيحٍ وقد صححه الألباني رَحمَهُ أَللهُ.

والثالث: المرابطون، لحديثِ سَلْمَانَ الفَارِسِي رَحَالِتُهُمَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْنَ الْفَتَّانَ» رواه جَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَامَنُ الْفَتَّانَ» رواه مسلم (١٩١٣) وعند الترمذي وغيره: «وُقِيَ فتنةَ القبر».

### [عقيدة الأئمة الأربعة]

## قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللهُ:

هَذَا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ ثُمَّ أَهْمَدُ يُنْقَلُ قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ذكر شيخُ الإسلام رَحِمَدُ اللهُ أنَّ ما ذكرَهُ من العقيدة في هذه المنظومة هي عقيدةُ السلف، وأئمةِ الإسلام، وذكرَ أربعةً منهم هُم من أشْهَرِ الأئمةِ، ولهم مَذَاهِبُ مَشْهُورَةٌ:

أولهم: الإِمَامُ، فَقِيْهُ المِلَّةِ، عَالِمُ العِرَاقِ، أَبُو حَنِيْفَةَ النَّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ بنِ زُوْطَى التَّيْمِيُّ، الكُوْفِيُّ.

وُلدَ سَنَةَ ثَهَانِيْنَ، فِي حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَة.

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيْلَ لِمَالِكٍ: هَلْ رَأَيْتَ أَبَا حَنِيْفَةَ؟

قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلاً لَوْ كَلَّمَكَ فِي هَذِهِ السَّارِيَةِ أَنْ يَجْعَلَهَا ذَهَبًا، لَقَامَ بحُجَّتِه.

وقال أَسَدُ بنُ عَمْرٍو: إِنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ صَلَّى العِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِوُضُوْءِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

وَقَالَ أَبُو عَاصِم النَّبِيْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ يُسَمَّى الوَتد؛ لِكَثْرَةِ صَلاَتِه.

لدَّرَارِيُّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_\_لادِّرَارِيُّ الْمَضِيَّة \_\_\_\_\_

وقال رجلٌ لأبِي حَنِيْفَةَ: اتَّقِ الله. فَانْتَفَضَ، وَاصِفَرَّ، وَأَطرَقَ، وَقَالَ: جَزَاكَ الله خَرْاً، مَا أَحوَجَ النَّاسَ كُلَّ وَقْتٍ إِلَى مَنْ يَقُوْلُ لَمُم مِثْلَ هَذَا.

وقام أبو حَنِيْفَةَ لَيْلَةً يُرَدِّدُ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القَمَرُ: ٤٦]، وَيَبْكِي، وَيَتَضَرَّعُ إِلَى الفَجْرِ.

وقال أبو مُعَاوِيَة الضَّرِيْرِ: حُبُّ أَبِي حَنِيْفَة مِنَ السُّنَّةِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَبُو حَنِيْفَة أَفْقَهُ النَّاسِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: النَّاسُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي حَنِيْفَة. قال الذهبي: الإِمَامَةُ فِي الفِقْهِ وَدَقَائِقِه مُسَلَّمَةٌ إِلَى هَذَا الإِمَامِ، وَهَذَا أَمرٌ لاَ شَكَ فَبْه. شَكَّ فَبْه.

وقال أبو حنيفة رَحْمَهُ اللَّهُ: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

تُوفِي شَهِيْدًا، مَسْقِيًّا، فِي سَنَةِ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ على الصحيح، وَلَهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً.

ثانيهم: شَيْخُ الإِسْلاَمِ، إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ، أَبُو عَبْدِ الله مَالِكُ بنُ أَنسِ بنِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ الأَصْبَحِيُّ، المَدنِيُّ.

وُلِدَ عَلَى الْأَصَحِّ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ، عَامَ مَوْتِ أَنَسٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ وَلِدَ عَلَى الأَصَحِّ: فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ، عَامَ مَوْتِ أَنَسٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

قَالَ الشَّافِعِيُّ - وَصَدَقَ وَبَرَّ -: إِذَا ذُكر العُلَمَاءُ فَهَالِكُ النَّجْمُ.

وقال: مَالِكٌ مُعَلِّمِي، وَعَنْهُ أَخَذْتُ العِلْمَ.

[٧٧] الدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة

وقال الإمام مالك رَحْمُهُ اللهُ: كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِه، وَيُتْرَكُ، إِلاَّ صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ عَلَيْهِ.

وكَانَ الأوزاعي رَحْمَهُ اللَّهُ إِذَا ذَكَرَ مَالِكًا، يَقُوْلُ: عَالِمُ العُلَمَاءِ، وَمُفْتِي الحَرَمَيْنِ. وقال مالك: مَا أَفْتَيتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُوْنَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ.

وقَالَ أَبُو مُصْعَبِ: كَانَ مَالِكٌ لاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ؛ إِجْلاَلاً لِلْحَدِيْثِ. وقَالَ ابن وهب: قِيْلَ لِمَالِكِ: مَا تَقُوْلُ فِي طَلَبِ العِلْم؟

قَالَ: حَسَنُ ، جَمِيْلُ ، لَكِنِ انْظُرِ الَّذِي يَلْزَمُكَ مِنْ حِيْنَ تُصبِحُ إِلَى أَنْ تُمْسِيَ ، فَالزَمْهُ. وقال الشَّافِعِيَّ: كَانَ مَالِكُ إِذَا جَاءهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَهوَاءِ ، قَالَ: أَمَا إِنَّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ دِيْنِي ، وَأَمَّا أَنْتَ ، فَشَاكُ ، اذْهَبْ إِلَى شَاكً مِثْلِكَ ، فَخَاصِمْهُ.

وقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ جَرِيْرٍ: كَانَ مَالِكُ قَدْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ. قال الذهبي رَحْمُهُ اللهُ: وقد أَمَرَ الأمير بِتَجرِيْدِه، وَضَرْبِهِ بِالسِّيَاطِ، وَجُبِذَتْ يَدُهُ حَتَّى انْخَلَعَتْ مِنْ كَتِفِهِ، وَارتُكِبَ مِنْهُ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، فَوَالله مَا زَالَ مَالِكُ بَعْدُ فِي رِفْعَةٍ وَعُلُوِّ.

ثالثهم: مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيْسَ الإِمَامُ، عَالِمُ العَصْرِ، نَاصِرُ الحَدِيْثِ، فَقِيْهُ اللَّهِ، أَبُو عَالم عَبْدِ الله القُرَشِيُّ، ثُمَّ المُطَّلِبِيُّ، الشَّافِعِيُّ ولد سنة مائة وخمسين وتوفي سنة أربع ومائتين.

قال الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْهِانَ: وُلِدَ الشَّافِعِيُّ يَوْمَ مَاتَ أَبُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمَالُلَّهُ.

لدَّرَارِيِّ الْمَظِيَّةُ \_\_\_\_\_لاَّرَارِيِّ الْمَظِيَّةُ \_\_\_\_\_لاً \_\_\_\_لاً \_\_\_\_\_\_

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأَنْ يَلقَى الله العَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ إِلاَّ الشِّرْكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَهوَاءِ.

وقَالَ يُونُسُ الصَّدَفِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيِّ، نَاظَرْتُهُ يَوْماً فِي مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ افْتَرَقْنَا، وَلَقِينِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا مُوْسَى، أَلاَ يَسْتَقيمُ أَنْ نَكُوْنَ إِخْوَاناً وَإِنْ لَمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ.

وقال الشَّافِعِيُّ: طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّافلَةِ.

وقال يُونُسُ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: صَاحِبُنَا اللَّيْثُ يَقُوْلُ: لَوْ رَأَيْتُ صَاحِبَ هَوَىً يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ، لَا هَوَىً يَمْشِي فِي الْهُوَاءِ، لَا قَبَلْتُهُ. قَالَ: قَصَّرَ لَوْ رَأَيْتُهُ يَمْشِي فِي الْهُوَاءِ، لَا قَبَلْتُهُ.

وقال الرَّبِيْعُ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذَا العِلْمَ - يَعْنِي: كُتْبَهُ - عَلَى أَنْ لاَ يُنْسَبَ إِلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ.

وقال الشَّافِعِيُّ: حُكْمِي فِي أَهْلِ الكَلاَمِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالجَرِيْدِ، وَيُحْمَلُوا عَلَى الإِبلِ، وَيُطَافُ بِهِم فِي العَشَائِرِ، يُنَادَى عَلَيْهِم: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ وَالسُّنَّة، وَأَقْبَلَ عَلَى الكَلاَم.

وقال الشَّافِعِيُّ: - وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ -: تَأْخُذُ بِهَذَا الْحَدِیْثِ یَا أَبَا عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: مَتَى رَوَیْتُ عَنْ رَسُوْلِ الله حَدِیْتاً صَحِیْحاً وَلَمْ آخُذْ بِهِ، فَأَشْهِدُكُم أَنَّ عَقْلِی قَدْ ذَهَبَ.

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: رَوَى الشَّافِعِيُّ يَوْماً حَدِيْثاً، فَقُلْتُ: أَتَأْخُذُ بِهِ؟

فَقَالَ: رَأَيتَنِي خَرَجْتُ مِنْ كَنِيْسَةٍ، أَوْ عَلَيَّ زِنَّارٌ، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ عَنْ رَشُوْلِ الله عَلِيَّةِ حَدِيْنًا لاَ أقولُ بهِ ؟!

وقال الشَّافِعِيُّ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً إِلاَّ مَرَّةً، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فَتَقَيَّأْتُهَا لأَنَّ الشِّبَعَ يُثْقِلُ البَدَنَ، وَيُقَسِّي القَلْبَ، وَيُزِيلُ الفِطْنَةَ، وَيجلِبُ النَّوْمَ، وَيُضْعِفُ عَنِ العِبَادَة.

وقال عَبْدُ الله بنُ أَحْمَد، قُلْتُ لأَبِي: أَيَّ رَجُلٍ كَانَ الشَّافِعِيُّ، فَإِنِّي سَمِعتُكَ تُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ لَهُ؟ قَالَ: يَا بُنِيَّ، كَانَ كَالشَّمْسِ لِلدُّنْيَا، وَكَالعَافِيَةِ لِلنَّاسِ، فَهَلْ لِهِنَدْنِ مِنْ خَلَفٍ، أَوْ مِنْهُمَا عِوَضُ؟

رابعهم: هو الإِمَامُ حَقًا، وَشَيْخُ الإِسْلاَمِ صِدْقًا، أَبُو عَبْدِ الله أَحْمَدُ بنُ محمد ابن حنبل.

قَالَ صَالِحٌ: قَالَ لِي أَبِي: وُلِدْتُ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتَّيْنَ وَمائَةٍ. وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.

قَالَ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ: قَالَ لِي أَبُو زُرْعَةَ: أَبُوكَ يَخْفَظُ أَلفَ أَلفِ حَدِيْثٍ.

لدَّرَارِيُّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_\_لادِّرَارِيُّ الْمُضِيَّة \_\_\_\_\_

فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا يُدرِيك؟ قَالَ: ذَاكَرْتُهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ الأَبْوَابَ. قال الذهبي: فَهَذِهِ حِكَايَةٌ صَحِيْحَةٌ فِي سَعَةِ عِلْمِ أَبِي عَبْدِ الله، وَكَانُوا يَعُدُّوْنَ فِي ذَلِكَ فَهَذِهِ حِكَايَةٌ صَحِيْحَةٌ فِي سَعَةِ عِلْمِ أَبِي عَبْدِ الله، وَكَانُوا يَعُدُّوْنَ فِي ذَلِكَ اللهُ وَكَانُوا يَعُدُّونَ فِي ذَلِكَ اللهُ وَكَانُوا يَعُدُّونَ فِي ذَلِكَ اللهُ وَالأَثُونَ اللهُ وَالأَثَرَ، وَفَتُوى التَّابِعِيِّ، وَمَا فُسِّرَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَالْمُونَ لَا اللهُ وَالأَثُونَ اللهُ وَالأَثُونَ اللهُ وَالأَثُونَ اللهُ وَالأَثُونَ اللهُ وَالأَثُونَ اللهُ وَالأَثُونَ وَالأَثُونَ وَالأَثُونَ وَالأَثُونَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَكُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا لَا قُولِلْهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُوالللّهُولُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الله، كَأَنَّ الله جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

وقال ابْنُ الْمَدِيْنِيِّ: أَعَزَّ الله الدِّيْنَ بِالصِّدِّيْقِ يَوْمَ الرِّدَّةِ، وَبِأَحْمَدَ يَوْمِ المِحْنَةِ.

وَقَالَ عَلِيٌّ بِنُ خَشْرَمٍ: سَمِعْتُ بِشْرَ بِنَ الْحَارِثِ يَقُوْلُ: أَنَا أُسأَلُ عَنْ أَحْمَدَ بِثِ حَنْبُلٍ؟! إِنَّ أَحْمَدَ أُدْخِلَ الكِيرَ، فَخَرَجَ ذَهَباً أَحْمَر.

وقال أبو حاتم الرازي: إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يُحِبُّ أَحْمَدَ، فَاعْلَمْ أَنهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ.

وذكر أبو عُمَيْرٍ بنُ النَّحَاسِ الرَّمْلِيَّ، أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، عَنِ الدُّنْيَا مَا كَانَ أَشْبَهَهُ!، وَبَالصَّالِحِيْنَ مَا كَانَ أَشْبَهَهُ!،

وامتُحِنَ امتحانا عظيما في مسألة خَلْقِ القرآن، وصبرَ، وضُرِبَ بالسِّيَاطِ، وسُجِنَ، فصار إماما لأهل السنة، وحينَ تُوُفِّي صَلَّى عليه العَدَدُ الكَثِيْرُ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ: بَلَغَنِي أَنَّ المُتَوكِّلَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ: بَلَغَنِي أَنَّ المُتَوكِّلَ المَّوكِّلَ المَّرَ أَنْ يُمسَحَ المَوْضِعُ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ حَيْثُ صُلِّيَ عَلَى أَحْمَدَ، فَبَلَغَ مَقَامَ أَلفٍ وَخَمْسَةِ مائةِ أَلْفٍ.

قال الإمام أحمد رَحْمَهُ أَللَّهُ: قُولُوا لأَهْلِ البِدَعِ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم يَوْمَ الجِنَائِزِ.

#### [خاتمة المنظومة]

### قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ:

فإن اتَّبَعْتَ سَبِيْلَهُمْ فَمُوَفَّتُ وإن ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ قَالَ الشَّارِحُ عَفَا اللهُ عَنْهُ: ختمَ شيخ الإسلام رَحْمَدُاللَّهُ أبياتَهُ بالحتِّ على اتِّبَاع سبيلِ السَّلَفِ الصَّالِح، والتحذيرِ من البِدَع، وأَنْعِم بها من وَصِيَّةٍ، فإنَّ مَن سارَ بسيرهِم نجا وأفلح، وفاز وظفر، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] وقَالَ عَبْدُ الله بنُ مسعود رَخَالِتُهُ عَنْهُ: «اتَّبعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ»، وقال الإمامُ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَلَيْكَ بآثَارِ مَنْ سَلَفَ وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ وَإِيَّاكَ وآرَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ. وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِح، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا

وَسِعَهُمْ.

وكُلُّ خَيْرٍ فِي اتَّبَاعِ مَن سَلَف وكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ من خَلَف قال ابنُ القيم رَحْمَهُ الله فِي مدارج السالكين (١/ ١٩٨): أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِالله عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ: أَنْ يَكِلَكَ الله إِلَى نَفْسِكَ، وَيُحَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَالتَّوْفِيقَ: أَنْ يَكِلَكَ الله إِلَى نَفْسِكَ، وَيُحَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَالتَّوْفِيقَ: أَنْ يَكِلَكَ الله إِلَى نَفْسِكَ، وَيُحَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَالتَّوْفِيقَ: أَنْ يَكِلَكَ الله إِلَى نَفْسِكَ، وَيُحَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَالتَّوْفِيقَ:

وقوله: (فما عليك مُعَوَّلُ) مِن عَوَّلَ على الشيء تَعْوِيْلًا بمعنى اعْتَمَدَ فمعناه: لا يُعْتَمَدُ عليه ولا يُلْتَفَتُ إليهِ؛ لأنَّهُ ابتدعَ في دين الله، ولم يَسِر بنَهْجِ السَّلَفِ، وقد أجمعَ السَّلَفُ على وُجُوبِ البُعد عن المبتدعةِ وجَالِسِهم وهَجْرِهِم والتَّحْذِيْرِ منهم صِيَانَةً للدينِ وقَمْعَا للمُبْطِلِين.

وبهذا ولله الحمد يَتِمُّ مَا أَرَدْنَا من التَّعْلِيْقِ على هذه اللَّامِيَّةِ، أَسَأَلُ الله جَلَّ وعِهَ المَّرْحَ خَالِطًا لوجهه وعَلَا بأسهائِهِ الحُسْنَى وصِفَاتِهِ العُلَى أَن يَجْعَلَ هذا الشَّرْحَ خَالِطًا لوجهه وأن ينفع به الإسلامَ والمسلمين، والحمدُ لله رَبِّ العالمين.

سُبْحَانَكَ اللهم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوْبُ اللهُ وَكَانَ اللهم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوْبُ إِلَيْكَ، وكان الانتهاءُ ليلةَ الحَامِسَ عَشَرَ من شَهْرِ شَعْبَان لعامِ أَلْفٍ وَأَربعين ولله الحمد والمنة.

# فهرس المحتويات

| ۲                               | مُقَلِّمَةًمُقَلِّمَة                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                               | مقدمات متعلِّقةٌ باللاميةِ ومؤلفِهَا:                                         |
| ٣                               | الأولى: ترجمةُ شيخِ الإسلام رَحِمَهُٱللَّهُ                                   |
| ٣                               | الثانية: هل صحت اللامية لشيخ الإسلام رَحِمَهُٱللَّهُ؟                         |
| ξ                               | الثالثة: مباحثُ القَصِيْدَةِ إجمالا                                           |
| ٦                               | نص منظومة شيخ الإسلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                        |
| ۸                               | [مقدمة المنظومة]                                                              |
| ثاني الواجب نحو آل              | [الأصل الأول: الواجب نحو الصحابة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُمُ والأصل ال           |
| ١٢                              | البيت]                                                                        |
| ۲۷                              | [مسألة التوسل]                                                                |
| ٣٢                              | [الأصل الثالث: عقيدة أهل السنة في القرآن]                                     |
| هِمَا وتحريمُ التَّعَرُّضِ لهما | [الأصل الرابع: وجوبُ تعظِيْمِ الكتابِ والسُّنَّةِ والاحتجاجِ بِ               |
| ٣٧                              | بتَحْرِيْفٍ أَو تَأْوِيْلٍ فَاسِدٍ]                                           |
| ٣٩                              | [الأصلُ الخامسُ: عَقِيْدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وعَلَا] |
| ٤٦                              | [ذم من نبذ القرآن واستدل بقول الأخطل]                                         |

[٥٨]

| ي الآخرة، والأصل السابع: | [الأصلُ السادسُ: إثباتُ رُؤْيَةِ المؤمنينَ لِرَبِّهِم جَلَّ وعَلَا فِي |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧                       | إِثْبَاتُ صِفَةِ النُّزُولِ للهِ جَلَّ وعَلَا حَقِيْقَةً]              |
| لحوض]١٥                  | [الأصل الثامنُ: إثباتُ الميزان. والأصل التاسع: إثباتُ ا-               |
| ٥٩                       | [الأصل العاشر: الإيهان بالصراط]                                        |
| ٠٢٠                      | [الأصل الحادي عشر: الإيمان بالجنة والنار]                              |
| ٦٥                       | [أفعالُ اللهِ كُلُّهَا لِحِكَمٍ عَظِيْمَةٍ]                            |
| ٦٦                       | [الأصلُ الثاني عشر: إثباتُ عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيْمِهِ وفِتْنَتِهِ]   |
| ٧٥                       | [عقيدة الأئمة الأربعة]                                                 |
| ۸۲                       | [خاتمة المنظومة]                                                       |
|                          | فهرس المحتويات                                                         |